

Olin DS 97 .5 .857 1908a

11









b

# مقليمت

### لمنشئى الكتاب

لما كانت العادة المتعارنة بين الفئة المنشئة واصحاب النآليف ان يصدر المؤالف كتابه بكامة اجمالية كفدمة يظهر فيها الفاية التي من اجلها تحمل عناء الانشاء ومشقة التحبير ويبين الفئة المطالمة ما يتوخاه بكتابه من الفائدة لها والمنفمة العامة المحضة وان لا مطمع له غير الافادة وخدمة بني نوعه على الاطلاق واظهار المقيمة بثوبها الناصع التي لا تمسها شائبة وان طال على ابر ازها الامد

رأينا من الواجب الادبي ان نراعي المادة في هذا المقام ونحترم جانبها وعدرنا في انزالنا نفسنا منزلة لمؤلف هو كنابتنا الكتاب من بدايته الى نهايته لان عبارة المولف غير صعيحة وجملة الكتاب غير وافية للنشر وقد اضفنا الى حوادثه فذلكة تاريخ لبنان التي لا شك تلاقي من المطلع عليها من سكان ثلك البقعة المعبوبة اشتباقاً وهدى

وهناك داع آخر وهو في اعتقادنا اهم واجدر يدعونا الى ارسال كامة مقد به لهذا الكتاب الجليل الذي توفقنا به صدفة وقادته الينا النقادير على غير انتظار نبسط للقارى، ماهية الكتاب ونحفظ لجامع حوادثه الفضل المتقدم فالاقرار بالفضل لمستحقبه من اجل غاياتنا ونقدير رجاله قدرهم فرض مقدس عليا في كل حين واقرارنا للموالف بوضع حوادث الكتاب فقط لا يحط من شأنه ولا بينقص من فضله كما يتضح لكل ذي بصيرة

اما الغاية التي دعتنا الى ابراز هذا التأليف بعد عثورنا عليه ميلنا الغطري الى خدمة الانسانية و بث الحقيقة متي ظهرت لنا فضلاً عن وثوقنا بعد مطالعته



ان في نشره فائدتين لا يحسن بقاؤهما طي الكتمان الاولى صدق حوادئ المائاة التي يجهالها السواد الاعظم والتي من الواجب اذاعتها ونشرها على رونوس الاشهاد لثبوت رقائهها واعلامها والفائدة الثانية نكون قد انفذنا غاية واضع تلك الحوادث واعتبرنا جرأته الادبية التي نشعر بحاجة الى تابسها والاقندا بها فاظهرنا فضله واحبينا ذكره

وحسبنا ما نفدم برهاناً على قولنا وشاهدًا وافياً على تبرئة ساحتنا من تذييل الكناب باسمنا اذ لو كانت عبارة الموالف صالحة للنشر رأساً لا كتفينا من خدمة الحقيقة بنشره له ولنا ولك والهدى من الله أنه هو الهادي وهو صاحب الحقيقة والانصاف





## تاربخ عائلة مشافة

#### وترجمة حياة بعض افرادها

اذا كان تكريم رجال الفضل واجباً وهم احياء فانه مقدس وهم اموات فالدكتور مخائيل مشاقة صاحب هذه الحوادث وجامعها قد صرف ايامه بين قومه كرجل عظيم من رجال هذا العصر دأيه بث الالفة ونشرالاصلاح وخدمة الانسانية ولما كان العدد القليل من الجالية السورية يعرفون سيرة حياته والعدد الاكبرلا خبرة ولا معرفة لهم بها اغتنمنا هذه الفرصة لندون في مقدمة الكتاب هذا الفصل احتراماً للفقيد الذي عاش عظيماً ومات عظيماً واجلالاً لمقامه السامي والذي نورده في هذا الباب هو غاية ما وصلت اليه معرفتنا والله وحده صاحب العصمة والحكمة

كان يوسف بركي بوناني المحتد بقطن مدينة كرفو من اعمال جزيرة كرفو بالارخبيل اليوناني وكانت كرفو تابعة لجمهورية البندقية ولا نعرف عن هذا الرجل غير نزوحه من تلك الجزيرة وحلوله في مدينة طرابلس الشام حيث اتخذ التجارة صناعة له في ارض النيحاء وكانت تجارته محصورة في المشافة لذلك لقب بيوسف مشافة وهو اول من تلغب بهذا اللقب وكان يوسف مشافة المذكور ذا وجاهة ونشاط وتجارته كانت تعد عظيمة في ذلك العصر وكان يملك سفينة شراعية ينقل عليها صادرات وادي النيل واساكل سوريا على الاجمال ووارداتها وكان يفضل الاقامة في مدينة طرابلس لما اختبره باسفاره المتتابعة

فحلت قدمه في تلك المدينة حوالي اوائل القرن الثامن عشر للميلاد وظات معاملته قائمًا مع معامل المراكب في البندقية عاصمة ولابة مسقط رأسه

وقد علق بفتاً من عائلة القلفاط من سكان قرية انفه وهي الآن اسكلة انفه وتبعد عن طرابلس الشام ساعتين ونصف ركوبًا وهي قرية ساحلية · فقدم اليها باحدى سفراته وقد وقع نظره على نصيبه الاول فتزوج الفتاة ورزق منها ولدًا دعاه جرجس ثم ادركه العجز وتوفي وتوفيت عقيلته قبله بجدة قصيرة

فعزم جرجس مشاقة بعد وفاة والدبه على الانتقال من مدينة طرابلس فباع ما خلفه له والده من المقار وقام ومعه مال وافو الى صيدا مركز الولاية وتعاطىبها تجارة



التبغ وكان بورد منه للقطر المصري كميات وافرة و بذلك نمكنت صلته بمشايخ آل الصغير حكام بلاد بشاره والشقيف الشيعيين حيث كان يشتري منهم حاصلات اراضيهم الواسعة من التبغ

وقد اتخذ له شربكة من عائلة منسى من انفه مسقط رأس والدنه بعد ان نزحت الى صيدا وعولت على البقاء فيها · وكانت هذه العائلة على مذهب الروم الكاثوليك فاعننق جرجس هذا المذهب واظهر لرجاله بعد .دة ميله الشديد الى تعظيمه بتبرعاته العديدة · ومن جملة ما وهبه الى دير الرهبان قبة ومسلات رخام احضرها من اور با وغير ذلك فضلاً عن انه م اكمل بنا • ذلك الدير على نفقته

ولم بكتف ِ بما لفدم بل اوفف للدير المذكور فرية الوردية بجبل الديمان واربعة يبوت للسكن بمدينة صيدا وكانت مساعداته للاعمال الخيرية عموماً وللدير خصوصاً متتابعة متلاحقة

وقد نقش على جانب الهيكل اسمه على هذه الصورة « لقد احب حجال بجدك جرجس مشاقه عبدك »

فكافأه اولياه الدير بترتيب قداس بتلى عن نفسه بومياً الى ما شاه الله و باحتفال بعيد مارجرجس سنوبًا وكان ذلك سنة ١٧٥٧ هذه هي الملافة الاولية المتصلة بين عائلة مشافة ودير الرهبان الى يومنا هذا

مع مشايخ المتاولة الفاطنين في جوارها والذين لهم من اغلالها النصيب الوافر مثل النبغ مشايخ المتاولة الفاطنين في جوارها والذين لهم من اغلالها النصيب الوافر مثل النبغ والحبوب والاخشاب ولم يكن وقنئذ في تلك البلدة مسيحياً غير جرجس مشاقه وحاشيته وبانتقاله اليها تكاثر عدد النضارى حق ادت ز بادتهم الى تشييد كنيسة ، وكان جرجس المشار اليه هو البادى بتاسيس جدرانها فبني الكنيسة على امم القديس توما الرسول ، وبعد ان اتم بناء الكنيسة رأى من الحكمة ان يجمل له ما ثرة خارجة عن حدود مذهبه واذ لم يكن في صور جامع للمتاولة بو دون فروضهم الدبنية فيه عزم على ان ببني لهذه النئة جامعاً على انفقته لان اختلاف عقيدة المتاولة الشيعيين لا تجيز لهم ان يؤدوا فروضهم في جامع السنيين لذلك باشر بناء مسجد للشيعة على نفقته ، فدرى بعمله والي صيدا فارسل في جامع السنيين لذلك باشر بناء مسجد للشيعة على نفقته ، فدرى بعمله والي صيدا فارسل واستقدمه ولما امتثل امامه ساله الوالي عن عزمه بشان بنيان المسجد فعقق له الخبر فصرفه وانعم علية بفرو من جلد النمر وظلب منه ان يشركه معه في العمل الخيري فاجابه الى ما



يريد وسمح له بينا، للأذنة ومكذا نمَّ بناء السجد على نفقته

ثم اعاد بناء بيته في صور و بني يبوتاً ومحلات عديدة في تلك المدينة وقد توفاه الله في صور وله من الاولاد ابراهيم وبشاره وهذا الاخير هو جداً عائلة مشافه القاطنة الآن بالامكندرية (مصر) وهي مؤلفة من بشاره والياس وابنا ا بوسف بن بشاره واولاده

أَمَّا قَبِلَ وَقَاتُهُ بِأَيَّامُ مُعَدُودَةُ ارْتَابُ بِهِ الْجَزَارُ فَكَادَ بِبَطْشُ لِلْمِيتَوَخَدَهُ الأ قضى نحيه مفدوماً على نكبة اصدقائه أَ لَ السكروجِ الذينَ نَكُلَ جَهِمُ الْجَزَارُ وَقَتَلْهُمُ وخلف من الأولاد بضعة منهم جرجس مثاقة الثاني وهو بكره وقد توفي عن اثنون واربعين عاماً

و بعد وفاة ابراهيم مشاقة ارسل الجزار فاستحضر ابنه جرجس مشاقة الثاني ولم عمله ان يدفن والدم ولما وصل الى عكاء امر بالحجز عليه ايامًا طلب منه في خلالها مطالب حجة ومستحيلة ومازال الجزار بعاوده الطلب يومًا بعد يوم حتى انقذ ثروته ولم بأرك له من الاملاك والمناع شيئًا ثم أطلق سراحه

وجرجس هذا كان ابوء قد زوجه قبال وفاته بفناة من عائلة عقوري وهي كرية حا عفوري جد حنا مخوري احد اعيان تجار دمشق الآن ثم وشي به بعض النصاري اللجزار فعاود الكرة عليه فاصبح لا يملك شروى نقير

و بعد أن أطاق سراحة أشار علية أحدهم أن يذهب ألى دير الرحيان أمل رجاله الإبرار بأخذون بيد. و محدونه بشيء من المسال فعمل بموجب التصيمة وسار الى الدير و بعد أن أطاعهم على حاله وكيف قبض الجزار على ما يملكم اظهروا أنه كدرهم ودفعوا له خمسمائة غرش و فسأ لهم أذا كان والده قد ابقى له شبئاً عندهم فأجابوه بالسلب فعاد الى بيته فارك لعائلته المال الذي احضره مصه من الدير الأ خمسين غرشا ابقاها معه ليستعين بها على المسير الى وادي النيل فقدم مدينة دمياط ميناه القطر المصري في ذلك المصر ونزل ضيفاً كربماً على اولاد عمه شفائق عقيلته وهم المخائبل وروفائيل ذلك المصر ونزل ضيفاً كربماً على اولاد عمه شفائق عقيلته وهم المخائبل وروفائيل



وبطرس مخوري منكرام تجار دمياط وعمدها

ولما فابلهم اوقفهم على حاله مع الجزار وطلب منهم المساعدة فلم يروا من الحكمة ان عدوه بمال تظهر جسامته لجواسيس الجزار فيلحق به الاذى البيسة وهناك الطامة المكبرى و بناء على ذلك لم يعضدوا صهرهم وانما نقدره والفائلة بنوم باوره والداروا عليه بالدهاب الى جبل لبنان وفي الناء افامته في مصر انفذ الى عائلته خمسمالة فرش ولما انقضى فصل الشستاء رجع الى سوريا عن طريق بيرويت وقصد ديز القمر فاقام فيها وغير اسمه مخافة ان بدري به الجزار فتسمى جرجورا فقط ولم يعلم عائلته بوجوده في دير القمر من خوفه الشديد من الجزار ومن حظه لم يكن في تلك المحلة من يعرفه غمير ابراهيم داود منسى نسيبه وجرجس بطرس وهذا كان يشتغل بالصياغة فعقد جرجس البراهيم داود منسى نسيبه وجرجس بطرس وهذا كان يشتغل بالصياغة فعقد جرجس البراهيم داود منسى نسيبه وجرجس بطرس وهذا كان يشتغل بالصياغة فعقد جرجس وبرع فيه ولايزال بعض مصنوعاته باقية الماري وقد حصمل على اد به من ذلك النن وبرع فيه ولايزال بعض مصنوعاته باقية الى بومنا هذا تشهد له الالقان وطول الباع

وفي اثنا مهاجرته من صوركانت عائلته تشتغل بالخبازة ولقوم باردها من تلك المهنة - وفضلاً عاطصاب هذه العائلة من جور الجزار حتى ادركت الحضيض بعد ان كانت ترقع بسعة العيش والرفاء حمل عليها الدهر حملة عنيفة فقال بعض افرادها بداء الجدري منهم نقولا وقسطنطين وذهب هذا الداء بيصر مريم شقيقتهما التي قضت نحبها في دمشق بالوباء سنة ١٩٨٨

ولما اثرى رجل هذه العائلة الذي نحن في سياق حياته بعث فاستحضر عائلته الى دير القمر سنة ١٧٨٦ وفي هذه السنة رزق غلاماً فاصبح اولاده ابراهيم واندراوس

اما شقيقه انطون مشاقة فلم يشأ الحضور الى دير القمر والقيام معه فيها وفضل الذهاب الى مصر فتخص الى دمياط ونزل على سكانها الافاضل فاكرم وفادته وثقفه على نفقته وكان يصحبه معه في سغراته الى اور با غيران المنية عاجلت هذا المحسرف فاضطر انطون ان يترك محله و يشتغل في محسل آخر واخيرًا دخسل في شركة بطرس مخصوري وتوفي سنة ١٨٢١ عن ثلاثة واربعين عاماً واخلف ثلاثة اولا د

ولنمه الآرالى حرجس الذي فرضنا على انفسنا ثرجة حيانه فهذا ظل في دير النمر مع عائلته • وانفق أن الامير بشيراً الكبير زار عكا وحر بسور نتنقد عائلة مشافة وبحت عها فرأى حاكم المدينة يقطن أحدى دورهم فقسوا عليه ما أصاب هذه العائلة فاسق لذلك أسغاً شديداً



وفي حين وصوله الى دير التمر استحضر جرجس المشار اليه وجمله كانبه الخاص وأمر له بكروة واجرل له الدطاء وبقي جرجس شافة بخدمة الامير حتى نوفاه الله منة ١٨٣٢ فافام الامير بمركزه ولده اندراوس فتام بعب الخدمة باحلاص ونشاط

### مخائيل مشافه

ماحب حوادث الكناب

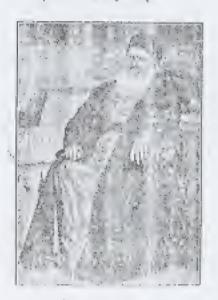

هو المخالفيل بن جرجس بن ابراهيم بن جرّجتين ُبين بوء في مشاقه وهو الوسع افراد مشاقه شهرة واعلاهم مغزلة ولد في ٣٠ اذار ( مارس ) سنة ١٧٩٩ في قرية رشميا من اعمال جبل لبنان

ولما يلغ السن الذي بإجله الناقي عليم زمانه درس على والده القراءة والكنابة والثمن يعض المهن الا ان نفسه كانت أكبر من ان لقف عند هذا الحد موقد ظهر قيه مبل فطري الى درس النلك بالمبار العلبيمية بالم يكن له في ذلك المكان واسطة تنبله اربه ولا كان في نلك المدينة ادر القمر امن يعرف فن الحساب حتى الضرب والقسمة وكان بيالا كما تسعم الى العام الى العام العالم العالمة وكان يسم الى الهود يدركون مواقع الكرف والخسوف وبقية العام على انواعها على يختظونه بصد ورهم ولا يطامون عليه احدا فصار باردد على رجيل منهم انه را بالعام الطبيعية على امل ان يحصل عنه على بغيثه وقد

تاكد خيبة المانيه بعد اختباره مقدرة الرجل ، والذي وقف عليه منه هو ان البهود يعرفون هذه المعرفة المسطحية عن الكسوف والخسوف من الرجاءة التي ترديم من الوربا وفيها مواقع حركات القمر والشمس ويعدن العوائد الباكية عائلع عن تربارة البهودي وعن الاضكار بحصوله على الفوائد الجمة من البهود

وحصل له مثل ذلك عندما بعثه والده بمهمة الى القس كبرللس اذ شاهد هذا يطالع كتابًا مخطوطاً وقيه اسماء الشمس والقمر متوالية فظن انه حظي بضالته ولما سال ذلك الراهب عن ماهية الكتاب فاجيب انه كتاب الكيكلس تأليف احد الآباء بستمين به على موافع الاعياد المارة الى بضع سنين وعن موافع القمر والشمس وغير ذلك من الممارف التي لا تدركها عقول العامة ، اراد هذا الراهب ان يوهم ميخاليل ان مغزلته من علم الفلك والفلسفة مثل منزلة ارسطو وسقراط او نيوتن ، غير ان مشافة تساهل معه سنى حصل على نسخة من الكتاب والماطانعة رأى ان ممارفه لم تزل كما هي قرجع وهو في تمن وتودد

وفي سنة ١٤ أ ١١٨ جاء دير القمر خاله بطرس عنموري ومعه كتب خطية فطالم منها كتابًا في علم الهيئة والكواكب له ايضًا منها كتابًا في علم الهيئة والكواكب له ايضًا والخر في حواشي الارشمندريتي انتيموس غازي لبنيامين فرنكاين الاميركي في علم الطبيعة وآخر في العلوم الطبيعية للاستاذ رينا البلائلي واخر في المآخذ الحديثة في نقويم الكيوفات لبطرس عندوري و بعد ان طالع تلك القوم دوس على خاله مبادى، علم الفلك حتى تمكن من تعيين خدوف القمر

وفي سنة ١٨١٧ قدم الى الفطر الحري ونزل على الدبال عنجرى ودوس عليهم علوماً حديثة وفي سنة ١٨١٨ قادنه إفكاره الى البحث في العقد الدالدينية شان المنوفل في العلوم الطبيعية وجاهر بارتيابه في صحتها وكان لا يأنف من الجدل وهو الذي زاده ثباناً في صحة معلقد، وعاد من سفرته الى دير القمر سنة ١٨٢ وشرع في تجاوة الاقشة ألحم يرية ولكنه لم يزاولها الا مدة قصيرة حيث قام لقبام الامير بشير الكبير الى حوران فراراً من مطالب عبد الله باشا والى عكا فاقام مشافة في دمشق تخفياً مدة وقد اشبع ان مع الحوته خزيتة الجبل التي اودعها معهم اميره ممات الابام ولم يحدث له مكرو إواند أب مع الامير الى دير القمر و وجع الى تجارته التي تحسنت من صلته مع مشايخ الدر وز وخصوصاً الشبخ بشير جنبلاط التي كان سببها الامير بشير لما رحل الى مصر وفي عودة

الامير من مصر قربه وعهد اليه جمع الخراج من اهالي لبنان ودفع الغرامة الى عبد الله باشا وفي هذه الانتاء حصل سوء تفاع بين الامير بشير والشيخ بشير جنبلاط كان العامل على اثارته وتعزيزه رواساء الدين الذين داجهم الفاء الفتن والمداخلة بما لا يعنهم في كل زمان وحبذا لو تاتزم هذه الفئة المباركة تصوص الكتاب القدس وتترك الشؤون المدنية على عانق ار بابها فتحفظ بذلك مقامها وتجله وكان غيظ مخائيل مشافة من الفاء بذور الفئن بين الامير والشيخ عظيماً حتى انه جاهر بالملامة على الطفحة الاكابريكية في نشوب الخاصمة ولم يرهب لومة لائم وقدم في تلك الاثناء الى دير القمر احد أبشرين الاميركان فصار خائيل بتردد عليه احياناً الى ان ظهر ارتباحه الى اعتناق المذهب الانجيلي لان ما ناله من سوء المعاملة من رهبان دير الخاص اتماء نبرعات جده الخزيرة الى ذلك الدير جعله يجنق عليهم و يعرض باخلاصهم الذي لا صحة له ولا اساس

ولما حطت اوزار النتنة المار ذكرها بين الامير بشير والشبخ جنبلاط وجه اليسه الامير وظيفة شبه مدير لحكومة حاصبيا وراشيا فاقام بها مع اسراء نلك المقاطعة قوق ما ينتظر منه واحبه الامراء لما ابداء من حس الماوك معهم الى أخر ايامه وفي مستة ١٨٢٨ أصبب بحمى وافدة حملنه عليه على العودة الى دير القمر طلبًا للابلال والراحة من عناء الاعال. وقد خطر باله أن يدرس فن الطب ولم يابث طويلاً حتى باشر أظهار خاطره الى حيز العمل و بدأ يطالع و يدرس على نفسه لمدم وجود معهد لندر بسالطب بسوريا ولا رببانه لاتي صعو بةوعقبات حجة وكان يلاصق كل طبيب يقدم الى ناك الديار بايماز او مهمة لشدة ولوءه بهذا الفن فنال بذلك خبرة واسعة يدعب علىالطالب القانوني نيايا فكان الاهالي بدعونه التطبيب مرضاهم وكانت الثقة به قوية قبــل ان يمحمل على الشهادة القانونية · وفي سنة ١٨٣٣ انتقل الى دمشقى وانتخذ شربكة لحياته قاقام بها الى ا خر ايامه ، وجاء دمشق بايعاذ من الدولة الصرية الدكمةور كاوت بك ناظرًا على المجلس الصيعي في دمشق فكثرت اجتماعاته وه ِ الى أن أصبح صديقه الحيم فكان يصطحبه عهامه الطبية وقد اماده افادات عظيمة ماهداه كنباً غزيرة الفائدة وادوات العِراحة مستحدثة وقبل حصوله على الشهادة اقامه شريف باشا رئيسًا على اطباء دمشق بمدة استيلاء المصربين على سوريا · وفي سنة ١٨٤٥ قدم الى الديار المصربة واحتمع بالدكتور كلوت بك صديقه القديم الذي ساءده أولاً وآخرًا على نيل الشهادة

ونالها بعسد أن قدم فحصًا للجنة أطباء قد وأمن جامعة باريز الى القطر المصري أنباك الفاية وقد زار الآثار المصربة وشاهد وأفع حريبة منقف على اخبارها في بابها و ورس علم النطق وكان كثير التمني لكل العلوم وكان صديقًا حياً ليمري يك وشريف باشا وغيرها من وجهاء القوم و وبعد عودته من مين طالع كتب الفلاسفة وقرأ توثر وفيوتن فارقاب بهما وقرأ تأليف الاستاذ كيدن الانتكارزي فاتجب به والتخذه دستورًا لرجوعه إلى احترام الاديان وقد ثبت لديه من هذا الكناب صحة الديانة المسيحية فاعتنق مذهب البروتسنت تاركا أهله مفضلاً عليهم واحد ضميره فعل ذلك سنة فاعتنق مذهب البروتسنت تاركا أهله مفضلاً عليهم واحد ضميره فعل ذلك سنة ولم يفلح فلاقى اضطهادًا عيمًا من غبطته في وعظانه واجهاعاته وكان بكبل له الكيل وأربد أن شفاهًا أو كتابة الى انفصل الموت بينه و بين خصمه فارتاح من عنف الإضطهاد وازبد أن شفاهًا أو كتابة الى انفصل الموت بينه و بين خصمه فارتاح من عنف الإضطهاد أذ ذاك ولكنه بقى على جادم و فشاطه في الجدل والخاورة الى أن قضى عليه

وقد عيلته حكومة الولايات التحدة قدملاً في دالم.ق ثم استمني

وشاهد مذبحة الشمام وكاد يذهب بنيارها وشاهد اكثر حوادث هذا الكتاب وعاصر اكثر ابطاله والرجال الذين لم ذكر بوقائمه وكان وجيها ومحبوباً لدى الامير بشير وامراء حاصبها ورشيا من آل شهاب وصادق نخبة الفوم وعرف بينهم بالنزاهة والصدق

#### वांग्री देव

- (١) رسالة الدليل الى طاعة الانجيل سنة ١٨٤٨
- (٢) اجوبة الانجبليين ضد اباطيل المقادين منة ١٨٥٢
- (٣) جواب صديق من طائنة الروم في عمص واقتاعه سنة ١٨٥٢
  - (٤) كشف النقاب عن وجه المسيح الكذاب سنة ١٨٦٠
- البراهين الإنجيلية ضد الا إطيل البابوية ردًا على اليسوعيين سنة ١٨٦٣
  - (٦) تبرئة المتهوم من قذف البطر برك مكسيموس مظاوم سنة ١٨٥٤
- (٧) رد على منشور البابا بيوس الناسع الذي بدعو فيه البرو تستانت الى الاغتراك
   في المجمع الفانيكاني وتوك الضلال
  - (٨) رسالة البرهان على ضعف الانسان ردًا على تعاليم النياسوف فولنر
    - (٩) الرسالة الشهابية في قواعد الحان الموسيقي العربية

وكل هذه الرسائل طبعت · ومن مؤلماته ِ التي لم نطبع (1) رسالة في ترجمة حياة البطر بوك مكسيموس ببون فيها كيف اتصل الى درجة الحدرية العظمي

(٣) رسالة رد على ابن الحوية واعتراضاته على مذهب الانجيليين.

(٣) التحنة المشافية مطول في علم الحساب

(٤) كتاب إلمون على حساب الايام والاشهر والمنبن

(٥) وهذا الكتاب الذي جمع حوادثه ومعاه الجواب على اقتراح الاحباب
 مقاته واخلاقه

لا حاجة بنا الى الاسهاب لبيان صفاته والخلافه بعد أن أحمينا بتعداد أعاله وما جد له من الافكار والاخطار غير أندا توجز في تدوين ما بلي :

فكان المفهور له جامع حوادث وفرالمار يخ رجازً مقداماً وتوقد الزهن عالى الهمة والعزية شهاء لا يقدده في سبايل والبريده وقعد ولا يصده في سببل مبنغاه مالع وقد حصيل على العابم بجده واجتهاره كا اقدم وكان عماً الرقي كدير الاعتماد على نقسه ذا استنقلال اداري وقد زارته الاضطهارات الني لا فلما من رجال الدين وثوقاً عقدرته وكان شديد النعمب لدينه نوي الحجة شديد اللوجة الى ما وراء الاعتدال الما كان ضعيف الانتاه وكان شديد المنامة الحامية بكتاباته

وكان قوى اللماكرة حسن السلون لبن للعاشرة

الحالف له تمالانة اولاد وهم ناصف واسكندر وسليم · وقد انهي كنابه مقاعن حوادث سور يا ولينان سنة ۱۸۷۳

### الفصل الاول

#### ملامظة وتهبد

لما كان الرحوم الدكتور مشافة مؤلف حوادث دا الكناب شمته تاريخ عائلة مشافة الكرعة من الجد الاول اي من اواخر الترن الثامن عشر الى سينة ١٨٧٣ ولمها كانت حوادث الكناب تشغل قرناً من بدايتها الى شهابتها ولم يصدر كنابه بنذلكة تاريخيه تربط حوادثه بجوادث الاعصر الغابرة وجدنا ان الحاجة ماسة الى لحة عن تاريخ جبل لبتان مع الاسهاب في جغرافية لمنان القديم والحديث وفي اصل القبائل والام التي توطنته فديماً وحديثاً وما طرأ عليها من التغييرات السياسية والاجتماعية من ادبية وديثية ومدنية منذ أبتداء التاريخ الى عصر الجد الاول لعائلة مشافة فنقول

### الفصل الثاني

#### في مساحة لبنان القدوة

لبنان الشرقي والثانية ساحلية تدعى لبنان الشرقي والثانية ساحلية تدعى لبنان الشرقي والثانية ساحلية تدعى لبنان الغربي وتبتدى. من حدود آسيا الصغرى وننتمي بحدود حيفا وجبال اليهودية وبينهما التاول والمفاوز النسيحة التي قبل عنها انها ندر عسلاً ولبناً

واعظم النقط التي جوت فيها حوادث هذا الكتاب هي حاصبيا وراشيا من اعال الجبل الشرقي ودير القدر وزحلة والمختارة وصيدا وصور وعكا من اعال الجبل الغربي ومن اهم القرى الواقعة في الجبل الشرقي حاصبيا وراشيا وكانتا مركز حكومة الامراء الشهابيين

ومن اهم مدن الجبل الغربي صيدا وعكا و بيروت وصور ودير القمر وكانت صيدا مركز الولاية وعكا في غنى عن وصيفنا فهي المهر مسدينة دارت فيها رحى الحرب وأهرق على اسوارها دما الالوف من البشر فالناريخ وحده كفيل لحفظ ما دار فيها من الموافع الهائلة و فنابليون العظيم بمثينة مطامعة الاشعبية لدك حصونها ولكنة رجع بالفشل والحية

و ببروتكانت قبل انفصالها عن الجبل ويعده مدينة تجارية لحسن موقعها الجغرافي

ودبر القدر كانت مركز حكومة امراه شهاب وخصوصًا كبرهم واعظمهم مقامًا الامير بشدير الذي بعد نفيه الى جزيرة مالطة عرف بالمالطي و والحدن المنقدم ذكرها هي اثم الامكنة الني لها علاقة بجوادث ناريجنا وفيها جرت معظم وقائمه وفيها سيرت الجيوش لاخضاع لبنان واذلاله وفيها عقدت المجالس والمؤامرات السياسية على سطوة الامراء واضعاف شوكتهم الى آخر ماهنالك من الاعمال الجائرة والسديدة كا يرد في حينه

#### ----

### الفصل الثالث

#### في حكان لبنان الاولين

يقسم علماء الاجتماع الانسائي الانسان الى اربعة اصناف القوقاسي والمغولي والرنجي والاحمر ولا يهدنا من هدفره الاصناف غير اولها اي القوقاسي لان سكان لمبنان منه

ولامشاحة في ان جبل لبنان واراضيه الفسيحة وتربنه الفصية كانت آهلة بسكنها الناس قبل زمن التاريخ بقرون منطاولة

والعلماء وينقور على ان جنة عدن التي أوت الانسان الاول موقعها الها في ارمينها وسوالا كانت في هدفه الم نلك فدي على الرض شنعار على حدود الفرات والما في ارمينها وسوالا كانت في هدفه الم نلك فدي على تخوم سوريا ولينان و من الادلة الة دارة على و جدد الافسار في نلك الالكنة فيل فجر الناريخ فلمة بعليك فان في شكل بنائها وهدسته مايسل على قدويتها فدي اندم سن الادراك المرام الجيزة بجصر و وبما لقدم بنضع لك ان السلافها كانوا على جانب عظيم من الادراك في فن البناء وللدافعة والفارم البافية لم التي عجزت عن ابادتها السنون والعناصر تشهد لم بالمقدرة وتهزأ بالابنية من نوعها التي افامها ويقيمها الهل هذا العصر ولكن الى اي عصر بالقدم يمتد تاريخ تمديم لا فستطيع اثبانه في هذا المقام



# الفصل الرابع

#### في سكان لبنان يعد العاران

لنا في الناريخ مداية ورشاد نقد ُما أنبها العالدة التي نتوخاها ، عرفها حبنها النجوت النوارا الناريخ على العمور عموماً ولبنان خصوصاً ان جماعة من بني سام بعد خروجهم من الفلك هاجروا الى سوريا ولبنان في لحق بهم ولد حام وكان ذلك قبل الميلاد بقرون عديدة وبعد ذلك بمدة قدم ايراهيم جد اليهود مع افراد من حاشيته

. فالسامبون اقدم من سكن سور يا ولبنان وامتدت تخوم عمرانهم الى شطوط بجر الروم ومن المدن التي شادوها وتوعنوها جبيل وينيرون وعكا وفي الداخلية مدن وقرى كثيرة العدد الشهرهن دمشق وبعليك وحاب وحماة ٠

اما الحاميون أن راوا ذلك من الساميين اندفعوا بعامل الزاحمة فاقبلوا من بابل والعراق وابتنوا لهم من المدن صبيدا وصور وطرابلس والبشرون واللاذقية وطرسوس وغسيرها ومن المدن في الداخلية حمص وكركيش واورشليم و بعض احياء من مدينة بعلبك وعصاصون تامار وسادوم وعمورة

#### -

#### الفصل الخامس

في ان المزاحمة وان تكن علامة العمران فعي تودي الى الفننة وذلك لما بين بني سام وحام من الراحمة والمنافسة في العمران الني سببت لكل فئة منها ميلاً الى استفراغ جهدها وقواها تقوز على الدبق في مزاحمتها ومن البديهي ان المزاحمة اذا وقعت بين قوم اوامة ادت الى الاستعار والتطرق الى المدنية وقد لنوشل الامة المزاحمة في ضروب الابداع والنفان حق تبلغ حداً نقوغ به جعبتها وتفني اعاظم اموالها وفي تكون شخرة في سكرة الجد والمزاحمة الى ان يقوم عليها بعض افرادها ويطالبونها بالحساب عن اعالها وتبعية ما وصلت البه في ماه الفيوضاة و بكنار اللفيظ وتنظاهر بالحساب عن اعالها وتبعية ما وصلت البه فيماه الفيوضاة و بكنار اللفيظ وتنظاهم المطالفتان بالاسبقية وتمندح افراد كل امة اعبال امتها ولاجادى بها على سواها وعند المفائقتان بالاسبقية وتمندح افراد كل امة اعبال امتها ولاجادى بها على سواها وعند المفائقة بتبين الانصل منها والانسب يبقى ولوكن الافيان معابوءًا على الاقرار بجطائه وسيقطته عن رضى وحجة و يعان الحق مي راقة وعرف تعله سواة كان اماق بجائب



او بجانب خصمه با كانت الحروب التي ذهب و فحصب بها ملابين من الدنوس البربيئة في الهيئة الحاضرة ولا فامت الدن و لخاصه بين البشر، ولكن لموه عظ العائلة البشرية خلق الانسان مطهوعاً على محبة الذات والانانية يرى الحق بجانب خصمه و يناضل عنه حدث ابني سام وحام عندما اشتدت مفاعيل الراحمة بينها وانضت الحال الى تخاصم وتنافر وعداء واحراق دماء الالوف من وجالما بعد ال كاننا على وفاق ووئام فقس على ما فندم ما نجري عليه في يومنا هذا الدول وامم الارض فاطبة تو الاصابة معنا فها قاناه والله الموفق الى السواء

### الفصل السادس

اذا كان الفتال وانعًا بين امة واخرى وهجم عليمًا عدو تعاضدتًا على النكيل به والسبب في ذلك ما يكون للامة المنقائلة من الحنق والحقد في صدرها على خصمها وقد اوجدته بها محبة النفرد في الساملة والسيادة على افراعها ولماكنت مذه الاماني من اوليات عمانيها معني تسترحص كل عز زال بها في تحقيقها ولا نفس في تنفيذ ماريها والبعاش في ما يحول دو. بارغها ما نشاعه بسانك آخر نفس من حياتها وتما لا ريم في حدوثه اذاكات الخرب واقعة بين اله والحرى ودهمدا عدو انهما لتكانفان الي البدش به والعنك بعدوه وحامينه ذلك ما حدث لبني حام وسلم ومها في حرب تجال اذ دامهما البابليون والاشو ر بون في فيادة بطاها سرجون الاول عافقهمنا بدًا واحدة على التنكيل بخصه هما والدافع لها على ان ذلك الانفجام ميل غريزي بالانسان وهو حبه اظهار مقدرته ولو صحق بها انفس بريئة ومبله الى البطاش في الحوائل التي تصدم عن النفيذ رغبته في خصمه فبنو حام لما رأت العدو مقبلاً نجوها حولت منهامها عن بني مام اليه خوفًا من أنها أذا ترددت لحفات عن ذلك تحسيه بنو سام عليها وجلاً وحبانة وهكـذا قل عن بغيرسام. ومما حدث لموالاء الترم هو من حوادث يومنا وحدث في كارزمان ومكان وقد تمكن اهل يابل واشور من اخذاخ بني حام وسام قبل الميلاد بفرون والمجموعها على وقع الجيابة والغرامة الى ان تعوزت لما القوة وتوارث لديمها النجدة فنبضنا يهضة واحدة على طرد اوائلك الناتحين وقد ثم لها النصر بعد حروب طال امدها

# الفصل السابع

### في اجلباح المصر بين سور يا ولبنان

وكان ذلك في نحو القرن النامن عشر قبل البيلاد الما و مضالهم بون بقيادة نحونس وابلوا بلاء حسناً ووضعوا على سور با ولبنان الجبابة ولكن ذلك لم بطل حتى قامت رجال سور با ولبنان وطردوا المصربين من البلاد واذ ذاك كتب المصربين معاهدة هجوم ودفاع مع امراء سور با ولبنان وفي القرن الخامس عشر فبل الميلاد حمل رعمسيس الثاني بطل مصر المشهور على سور با ولبنان واخضع المثيبان واخذ منهم الجزية لكنه عجز عن الحضاع امراء لبنان خصوصاً شماليه حيث اعدن وبشري فوقفتا بوجهه وردنا مطامعه وقد كاذ يفرغ قواه و يغني رجاله من ارساله النجدة و راء النجدة واخيراً ارتضى الغريقان ان يكون له السلطة الاسمية على تلك الربوع نقط

وما لبت رعمسيس ان آب الى مصر مدحورًا وعلى غير ما كان ينتظر ورضي ان يتخذ ملك سور با النقي صديقًا فابرم معه معاهدة دماعية وبعد زمن ترك الجندبة

و بعد خروج المصر بين انقسم السور يود الى قسمين فسم استقل بحلب وكركبش واعالي سور با بقرأسه الحثيون والفسم الثاني الكدهانيون استقل بابنان وسواحل سوريا المبحرية وفلسطين وبعض بلاد العرب ثم انقسم الفيفيقيون الى امارات صغيرة نازعت بعضها بعضاً وكانت اقواحاً وافضاء الباقية

### الفصل الناس

#### في اجتماح موسى فلمطين

و بينها كانت القيائل المنقدم ذكرها في مناوشات وخصام اقبل عليها الهود و يشوع بن أون فدوخوا بلاد فلسطين وازاحوا الكنمانيين عن ارض الهودية وقد حدث الكنمانيين ما حدث لبني حام وسام من النماضد والتكاتف حينها هجم عليها بنو بابل واشور فقد اجتمعوا نحت رابة واحدة وتكلوا با يهود واذلوهم ثم غزا موريا الاشور بون واوجبوا عليها تمانية اعوام في نهايتها رجعوا عنها بالعشل وناصلت

الحروب بين اليهود والهالمي لبنان ومزت الاعوام على مخاصة تهم المي ان عاد الاشور بون الكرة عليهم فاخذوهم على غرة و بسطت سلطة الاشور بين عليهم ونرعوا استقلالهم ومن الامم التي تداوات الحكم على العالمي سوريا بعد الاشوريين البابليون فالغرس فالبونان فالرومان فالعرب المسلون فالاتراك السلاجقة فالاكراد الايوبيون فالصليبيون فالماليك الاولون والاخرون فالاتراك الحالميون

# الفصل التاسع

#### الاتراك المثانيين

الاتراك قبيلة طوراقية احتات اسبا الصغرى و بعض شطوط البحر الاسود وارمينيا وزحت الى تلك الافطار من اعالى اسبا النركية على حدود السبن في الفرون الوسطى مربًا من وجه جنكبزخا الذا تع النازي المشهور وفي احتلالهم اسبا الدخرى و بلاد اخرى تسبحت على اعهم التبحأ والل السلاحة المسلين نحدوهم واقطعوهم اراضي الواشيهم وكانوا يشتصر وال على الماشية من اعالهم وهم كثيرو الشبه بعرب ابامنا

يستمر السائدة وكانوا المخدون في حل ما الطرأ عليهم من المشاكل على عثمان وهو زعهم بل قائدهم في كل اعالمهم وكانت الحروب الصابابة دائرة رحاها في ذلك الوقت وكان آل سلجوق صحاب السيادة الاسلامية المطاوع عنمان المشار اليه مع الولاده وبعض من رجاله في نصرة بعض سلاطين السلاجنة واظهر شجاعة وحسن دراية مما اسندعي الاانفات الى تصرة بعض سلاطين السلاجنة واظهر شجاعة وحسن دراية مما اسندعي الاانفات الى مكانا ته ونقد بره حقه فرقي الى درجة الامارة وعينوه حاكماً على مقاطعة وبعد يضع منين توفي السلطان السلحوقي الذي لجأ وااليه فانتهز هذه الفرصة الادبر عثمان وجاهر باسنقلاله وقد خدمه حسن الطالع فاسس له ولواده دولة مستفلة لم تزل اعلامها مرفوعة الى الآن

- STATE OF THE STA



# الفصل الماشر

#### في فتوحات السلطان بايزيد

فالانسان كان ولم بول لايحترم حقوق جاره وفي امكانه الاستبلا. عليها فالسلطان بايزيد لما آنس ضعف المملكة الرومانية الشرفية وافترابها الى الهرم جمع شتات رجاله وفقح في صدورهم روح المجد والحمية فتألبوا ورفعوا الاعلام وزحفوا على العملكة الرومانية وهم يستطيبون الموت في بناء مجدهم الذي كاد يذهب منهم ضعية على مذبح الشقاق والمشاكسة فدوّخوا اكثر ابالانها ما عدا عاصمتها القسطنطينية التي كادت تدخل في مظامعهم لولم بعترضهم تبعورلنك النتري المشهور بين قواد العسالم اذ ذاك و يصدهم عن متابعة فتوحاتهم وقد جرب بينهما موقعة عظيمة في انفره اسفرت عن وقوع السلطان بايزيد اسيرًا بيد تبدورلنك فقبض عليه واخضع رجاله و بعد ذلك خلاله الجو فاستولى على علكة الغرك وتركن من جمع الجباية من مصر وملك الروم واسكره النصر فقاده الى فنوح الصبن لكن المنبة عاجانه وهو في الطريق وتوفي السلطان بايزيد بعسد وفاة تبدورلك بعدة فصيرة

### الفصل الحادي عشر

في أن الملك المستبد تموت دولته بموته

كان التيمورانك الهيبة والعظمة بين رجاله عنى كانت ترئمه فرائصهم عند مواجهة فتفرد برأيه واستبد بحكه لما قاله من النصر في فتوحه والطاعة الدسياء من رجاله وكان يأنف من مكالة اخص رجاله في أهم الشرّون وكانت ممكنه بما اضاف اليها من المالك متعلقة به رأساً لذلك لما انتشر خبر وفاته بين رجاله وسائر ممكنه نقو ضت اركان سلطنه ودك الى الحضيض لإنه لم يكن بين رجاله رجل به الكفاء لادارة شوّون الممكنة فتبعثرت ولعبت بفتوحاته ايدي سبا ولو كان تيمورالك في حيانه قرب اليه رجلاً و بضعة رجال وكان بتظاهر بالاعهاد عابهم في حل المنا كل لحفظ لم في ممانه وهبة في قلوب جنده وساعدهم على احياه مماكنه وتعزيز شوكتها الى ماشامت اللتادير ولمنا في قلوب جنده وساعدهم على احياه مماكنه وتعزيز شوكتها الى ماشامت اللتادير ولمنا في قلوب جنده وساعدهم على احياه مماكنه وتعزيز شوكتها الى ماشامت اللتادير ولمنا في قلوب جنده وساعدهم على احياه مماكنه وتعزيز شوكتها الى ماشامت اللتادير ولمنا



ناستقلالهم ورفضوا ان يكونوا تحت سسلطة النثر · اما الانراك العثمانيون وافاموا عليهم الميرًا من سلالة الامبر عثمان وطابت لم الفنوحات ومد سائهم

فاجتاحوا القسطنطينية وتملكوا على نقية الدولة الرومانية و بعد ان عرفوا بطشهم طاموا سور با بقيادة السلطان سايم الفاتح فاستولوا عليها وعلى مصر وفيها بقية الخلفاء العباسيين فيا يعود بالخلافة العربية فاسبح اعظم ماوك الاسلام بطشاً وسطوة واعرفهم فسباً وصلة

# الفصل الثاني عشر

في امراء الماليك البحرية

هوالاء الامراء بقال لم ماليك البحرية نسبة الى بحرالنيل لانهم كانوا بقيدون في جزيرة من جزره جملوها حصناً لهم

فهو لا الماليك وضعوا ايديهم على مصر بعدالدولة الكردية الايوبية وكانت السلطة فداول بينهم لاعظمهم حطوة وكانت سوريا تابعة لهم ولما اذلم السلطان سليم واخرج الدولة من ابديهم عينهم جواسيس على رجال دولته في مصر وسوريا فظلوا في خدمته ولكن مطامعهم كانت تحدثهم بطرد العثانيين وارجاع دولتهم الى الوجود ولا درت الدولة العثانية بما يشخرونه في صدوره عليها من الحقد ارعزت لرجالها في قطع دارام وراحة اللهولة العثانية بما تشخره ولم تفكن من تنفيد اوامرها الاستقا الماعلى يد محمد على بالمنافقة معا الماجد من شرهم ولم تفكن من تنفيد اوامرها الاستقا الماعلى يد محمد على بالمنافقة معا أثارهم بالمكيدة المذكورة العاقبل ذاك فكانوا بترقبون الفرص الاعادة سياد بم حتى قام يهم على بلك الكرو وادعى قبادتهم وقام بهم بعد ان در بهم على المرب و تكفاح وطرد الاتراك من مصر وام سويا وغيرها من ابالات الدولة العثانية وكان النصر حليفه والم رأت الدولة سطوته وشعرت بانتصاراته العديدة اوجست منه فيعث الي صهره والم رأت الدولة سطوته وشعرت بانتصاراته العديدة اوجست منه فيعث المي معلم عمد اكن الدولة ونفي قاصداً حماء و بعد ان غدر به اوقدت جيئا كميم مطامعه وغل يده و بقيت مصر في حوزة المالياك وتحت رعابة الدولة العثانية الى سنة ١٩٠٨ حيث اقبل اليها الماليون الاول فاتحاً بجده الفرنسا ي شم خرج هذا الجدد منها سنة ١١٨ وعادت الى كنف الدولة وتولاها محد على سنة ١٨٠٨ وعادت الى كنف الدولة وتولاها محد على سنة ١٨٠٨ وعادت الى كنف الدولة وتولاها محد على سنة ١٨٠٨ المحدود الهراس على سنة ١٨٠٠ المحادة وعادت الى كنف الدولة وتولاها محد على سنة ١٨٠٨ وعادت الى كنف الدولة وتولاها محد على سنة ١٨٠٨ وعادت الى كنف الدولة وتولاها محد على سنة ١٨٠٨ وعادت الى كنف الدولة وتولاها محد على سنة ١٨٠٨ وعادت الى كنف الدولة وتولاها محد على سنة ١٨٠٨ وعادت الى كنف الدولة وتولاها محد على سنة ١٨٠٨ وعادت الى كنف الدولة وتولاها محد على سنة ١٨٠٨ وعادت الى كنف الدولة وتولاها محد على سنة ١٨٠٨ وعادت الى كنف الدولة وتولاها عمد على سنة ١٨٠٠ وعادت الى كنف الدولة وتولاها عمد على سنة ١٨٠٠ وعادت الى كنف الدولة وتولاها عمد على سنة ١٨٠٠ وعادت الى المراكة والمدولة وتولاها عمد على سنة ١٨٠٠ وعادت الى كنف المولة وتولاها عمد كواند المدولة وتولاها عمد كواند المدولة وتولاها عمد على عمد المواند المدولة وتولاها عمد كواند المدولة وتولاها عم

### وهو الذي قرض الماليك سنة ١٨١١كم أذه

#### الفصل الثالث عثبر

### اوع حكومة سور يا في عصر حوادث هذا النار يخ

ومما يجدر بنا ذكره هو ايدع كنابنا هذا لهمة اجمالية عرب نوع حكومة الانراك يسؤريا بعصر حوادث هذا الكتاب ليحيط القارىء بهما علماً و يعلم ما كانت حالة الحكومة القانونية والمالية وكيفكانت نضيط امور الدولة بذاك العصر

ونعقد هذا على ثبقات المؤرجين وخصوصاً تاريخ حسر اللثام عن نكبات الشام فنقول ؛

هما لا يختلف فيه اثنان أن العدل اساس الملك بكل العصور الغابرة والتي سوف

تأتي • فالدولة التي ساد العدل فوق ر بوعها وعمت المساواة افرادها نمو وتراني وانسم

املاكها وتعم سطوم ا وبتوافد القوم لطلب نصرتها والاحتماء بظلما من خالب

الاحتبداد والجور وحسبنا مارواه التماريخ شاهدا الما قلنا، وما نراه يجري بالمالك الحبة

دلالة فاطمة على أن العدل والمساواة أمام النشاء ودستور الدولة واعطاء كل ذي حق
حقه عني اساس الارتقاء على هذا العلوبق مشت دول التمدن والارتفاء القديم
وعليها نجري الدول الحية بايامنا

وعلى هذا الطريق تشت الدولة العثانية باول ادوارها في عهد السلاطين العظام الفاتحين الذين وسعوا نطاق المملكة واجرواً العدل والقسط في الرعية فتهافت للخضوع لهم الرغيع والوضيع حتى ادلقت دولتهم من مقاطعة صغيره الى مملكة واسعة الارجاء ومضى عليها عصر كانت بعراعظم دولة بالعالم على الاطلاق

وكان يستظل عشرات الملابين من البشر ظلما الزاهر وتجدها الباهر بتسايقون الى ا احراز حمايتها من كل صقع وناد

الها غند ونوع حوادث كتابنا هذا كان العدل والقسط قد تركا ربوعها لنساد المأمور بن وجهالة الشعب الذي بفضل عسف الحكام وجورهم وامل سيره الوراء في عصر حوادث هذا الكتاب الايختاف عن الشعوب الهمجية باواسط افريقيا الابيمض الشرقون الثانوية

كلذاك من فسادا لحاكم و نشو بش نظام الدولة وخروج مهابتهامن صدور اولئك

乗って参

يين كانوا يعيثون فيالارض فسادًا

الله على البتراز مال الرعية وتعزيز الهمجية ومحارية العلم واستئصال شأفته حتى الناهم، البتراز مال الرعية وتعزيز الهمجية ومحارية العلم واستئصال شأفته حتى الا ترى في سوريا واحداً من مائة يحسن مبادئ الفراءة فما قولك بالعلوم الاخرى كان كل متهم دأيه جم المال والتنعم بالملذات وانيان المحرمات كيف ما كانت المتحده عن قصده دين ولا ذمام ولا بعتبر فظامًا وكثيرًا ما كان يجرد سيفه الفتال

الدولة أو يرغمها على الرضا بالسلطة الاسمية فقط لقاء مال بدنمه لها فكانت الدولة لا جهدها من امور الرعية لذي الشقيت ام سعدت اذا كانت ندفع المال المطاوب لها فاستبد الحكام وعظم شرهم وكبر امرهم واصبح من المسفيل ودعهم فأصل بهم هذا الحاق حتى تخلفوا به وبشس المسير والمصار

# الفصل الرابع عشر تفسيم الايالات

وكانت البلاد السورية تقسم الى اربية أقسام ادارية أو اربع أيالات + الأولى أيالة حلب والنائية آيالة دمشق وهذه كانت تتناول أواسط البلاد عما يلي الشرق • والنائية أيالة سيدا أو ببروت وكانت تتناول أواسط البلاد عما يلي الفرب • والرابية إيالة القدس الشريف

ركان رجال الجند بذاك العصر الانفر صغير منهم اجانب اخلاطاً من ولايات بكان رجال الجند بذاك العصر الانفر صغير منهم اجانب اخلاطاً من ولايات باوربا وبلاد الاتراك باسيا الصغرى والعرب بينهم قليلون لان النظام لم يكن

قيم كان لكل ايالة مجال شوروي مؤلف من بعض علماء المسلمين والوجهاء النفوذ والباشا بترأسة الوالي، ومن شأنه النظر في الامور المالية واحوال المجندية

قاك من الموام

وَكَانَ أَشَاهُمْ فِي اللّمَاوِي الْجَمَائِيةِ مَتِوماً وَالنَّافِيرِ النَّهِ وَمَرَّ كَرْوَ فِي لَابِ اللّمَ أي الأحديثة ثم باشكجي باشي وهؤلاء الجَمَاءِ، كانوا وؤسه الفرالولات في الله ١٠٠٠ عيما قوم أميون الا بعرفون الكوع من الموع تحكدون بحسب ما تقودهم وأفكارهم وكمية الرشوة التي يه قعها اليم الحجرمون ولم يكن لحم هاتون بعرف ولا انظام يوصف

هكذا كانت نضبط الحقوق بذاك العصر الى الاحكام الحقوقية وما شابهما فالذي يسلم من تداخل الوالي وارادته محال فاشرعية — اما الحدوسيات فكانت تساط بظوائف الادبان محكم بهما كل طابغة حسب تفاليد دينها

# الفصل الخامس عشر في اسباب الثورات والقلاقل

وكانت القلافل والنورات والاعتداءات متواصلة على النتاج ومعظمها يقع على المسبحيين واهل المكم قدن ففراء المسلمين ، وكال اكترها يقدم به الحياد وكانت وحل الجندية الاجال جماعه غطى الجهل والحق ابصارهم وضربت القحة اطنابها فوق رؤوسهم ، وكان الهجور والعلق ديدتهم اذ لا رادع يردعهم ولا نظام يقيدهم ولا فوة قصدهم فتماروا باللؤم والدانة للدرجة الوحوش الصاربة

وكان الجند يقسم الى ثلاثة اقسام اولية منها اثنان وطنيان يلفيان بالوجاقات وهما وجاق المنكث المنظرة ووجاق القبيفول والفسم الثالث مأجور يحضره الولاة كحرس خصوصي لهم •وكان هذا الوجاق يؤلف من اخلاط الاممكالمارية والتكارية والترك والدلاة والاركاووط وغيرهم

وكانت المداوة متأسلة بين هذه الفرق أو الوجافات وقد قامت بسيبها حروب كنيرة بين هذه الاقسام المتضاغنة هرقت مها دماه غزيرة نسبب من جراء ذلك مخاوف وويلات عديدة وقعت على الشعب مس حيث كان هؤلاء الرعاع بهيمون الدكاكين وتخفل الاسواق وتوقف حركة الاعمال ويستحيل على أبنه السبيل الخروج من يبوتهم التحصيل طعامهم

ومرات عديدة كان بمض المدن السورية من سحاً انورائهم وقطرتهم وكثيراً



ما اوقدوا النار باحياء المدن السورية وخصوصاً دمشق وحلب ولا يتفض المشكل الا بتهدا الشائد لاته او بعض الاعيان • ولا تلبث أن تعود النورة إلى حالها الاول بعد أيام قابهه • الله كانت أحوال الشعب السوري بقالة العصر

وكان الدافيع الذلك عدم مقاصة الحجرم وقلع جرائومة الفساد واكراء الاوباش على احترام الشريمة ولاجل هذه الاضطرابات ومثلها كنت ترى شوارع المدن وحازاتها كثيرة الابواب العظيمة • تقفل وقت الثورات وقاية لمن وراثها

وكان اكثر رجال الوجافات فوذا الانكشارية لكثرتهم وشدهم وصدافهم لاوالي وبأتي بمدهمالقبيقول وغيرهم وكان زعماء هذهالفيثات بلقبو نبالاغوات وكانوا يرسمون على ايديهم الوشم شعار الفرقة التي ينتمون البها حتى كانت الفهاوي التي يتردد البها هؤلاء ينقش فوق بابها الهم الوجاف الذي يتردد البها

ولم يكن لهم نظام عسكر أي ترجمون البه مو كانت الاحياء المدنية تخضع ثلاً غا الله ي يُهم بها وهذا بخص الى زعيم أو جان المنتخب من الاغبات الشدة بأسه او اصدانته اللوالي أو غيره

وكان الاحداث والنساء لا يتجاسرون على الرور بجندمات هؤالاء الجهالة خوقًا من الاغتصاب وكان ذلك عظمًا على الرعوسة وكان المتنسون اليهم كشيريان العنابة الحماية الوالمشاركة بالقبائم وما شابه

وكان ما يصامم من مال الخرينة لا يكني القالم..... لكثرة الباعدم المطاروا للعمل • فكانوا يذهبون للعمل مثل بقية الناس وعليهم السلاح ليمهل لهم الانفيام إلى فرتهم منى دعت الحاجة

اما الخاماون منهم واهل الفسق كانوا يجتمعون في الفهوات ويعاقرون الخرة و بعندون إلى القوم و يصادرن اموالهم و يفارسون نساءهم واولاده • • وكثيراً ما كانوا ينتاور الناس أبر سيب كتجربة سيف او بندقية باحد المارة ولم يخاوا من بعض اهل الشهامة الماروءة الشنوا يعدون على الاصابع

اوه في في الله وال الفوضوية جماع الرعاع المادى القيمة والفحور الدرجة قصوى الهيب ضعف الحاكم وقصوره عن ردح الفوي عن الضعيف وكانت الباعث على الظهاد عن الافراد مكثر بذاك العصر الجبارة الاشداء من مسلمين وقصارى من غير المنتمين المناه الاحراب الجندية والمنكلين على انفسهم وشدة بأسهم



وكان القوم يحسبون لهم المساب ويخافون بطالهم ويحتر، ونهم و يدعونهم المعنبرين وكانت هذه الفئة صاحبة مروءة وشهامة يحكيعنها حكابات عديدة تظهر مروانها العيان نسبة واحدة منها القياس ونترك الباقي لنصور النارى،

قيل ان رجلاً من وجها، السيميين مرت زوجته بالشارع مقبلة من الحمام فنظرها احد الانكشارية فرافت بعينه فتعقبها لبيتها وبعد ان علم الكان وسأل عن زوجها فيل لها انها أهمل بتجارته فقصده وقال لها : يافلان استعد لتدبير عشا، ومسكر وقل لزوجتك ان لتجضر لاني سوف اضيفكم بعد ساعة

فقهم الرجل ما ير يد هذا الوغد من هنك عرضه فكبر عليه الامر، وكان له صديق من الجابرة مسلم فقص عليه مصببته فقال له': افعل ماامرك بهر وسوف احضر لبينك وار يجك من شره ، فافيدل الانكذاري حسب وعده فاكل وشرب الخمر و بإنما هو يستعد لحنك عرض الرجل حيث طلب المرأة النسفيه الخمر ذهب الجباد واحذر رأسه وعلى هذا المنوال كانت تجري الاحوالي

#### ---

### الفصل السادس عشر نظر عام في حالة السيمين

وكان النعصب الديني بانغاً اشداً بشعب ذاك المعمر حتى نجاوز به القوم حدود الافراط ، وكان المر، منهم يحسب كل رجل غير مندين بدينه جاز له نقله والاعتداء عليه لا اثم في ذلك ولا تثريب في ابتناز ماله وعرضه ، وانتشرت هذف الراح حتى عمت السواد الا كبر من القوم ، وكان فر بق من العلاء واهل النقوى يروف معاملة الذمي بالحسنى ثبعاً لقواعد الدين الشريفة — ولكنهم لم يتوفقوا لردع الرعاع في زمان عمت فيه الفوضى وساد الجهل والهدجية على عيون القوم

وكان السجى عرضة للاهانة والذل بينها مرا أو حل وكان المسلم يسبى، معاملته لدرجة مفرطة حتى الف الذل كما الف مذله اذلاله ن فكان التصراف حبثا مر وتوجه ينعت بالكافر و يشتم صلبه ويجنقر وانقلب عامته و يد فع و يرفس الى غير ذلك من الإهانة

وكأن اذا مرًا في حتى السلمين لحقه صبيان الازنة معبر بهن فاللين له ُ ه اصبراني

كاب عواني ، رفوله بالصرامي · · قالت امه فينه · ضربة لفلع عينه » وغير ذلك من القبائح

فكان يحتمل كل هذه الاهانات بصور لا بفوه بكلمة دفاع ولا يقدر على غير الاحتجارة بنقي مــلم اذا صدفه أيحاول هذا ابعاد الصبيان عنه والا فلا

وكان المسلم اذا من بحسيحي بقول له " : اشمل ٢٠٠٠ بريد بذلك ان بسيرعن بساره فيفعل صاغراً ا واذا كثرت الناس بالطريق بين ذاهب وآبب كثر شفاوه ولا يعلم كيف بذهب فيدعى للطورقة فيطورق اى بحشي في الطاروق ٢٠٠٠ والطاروق عبارة عن مخفض في وسط الشارع تسير به البهائم ينحط عن رصيف المارة قدما أغربيا وعرضه من الربعة الى مئة افدام فنج عبه الدواب مخلة وفي فصل الشناء بجتمع به عام الشتاء وفي الصيف الاقذار وكان بصادف هذا التعبس الآما مبرحة من الميوان والانسان على السواء هذا الميوان يدفعه وذاك بزهمه والسائق بوخزه وغيره الميوان والانسان والانسان ويما الميوان يدفعه وذاك بزهمه والسائق بوخزه وغيره بلكه وهنا نمسك الفلم ونثرك القارى " قصو برحالة هذا التعبس وكيب كان يسام العذاب من الحيوان والانسان والانسان ويسامل الخيج من الرق

المعداب من المبير المرافق المستخره اصحاب الدكاكين لفضاء حوائجهم • أو يستسلون أهانته و كان كثيراً ما يستخره اصحاب الدكاكين لفضاء حوائجهم • أو يستسلون أهانته والمبلة لازهاب مللهم وتفريج كربهم فيتاديه بعضهم تمال يا معلم فيذهب اليه فيصفه ويكلفه أن يذهب بحاجته أو يلبسه حذاء او يشتغل عن شغلاً ما حواذا كان مازحا يهدس في أذنه شتماً أو أهانة

او بأخد عنه ويصفعه على ام رأسه وير مي العمة للى جاره وهذا الى الذي بايه وهذا الحرام وهذا الى الذي بايه وهذا جرا ويقول له : اذهب وخذها منه فقدهب فيكر رون عليه العملية الى ان بملوا فيزكوه وكانت ثلاث العمامة كبرة مستحكمة الربط كي تتعلب على ا تقدم وتقي ضمنها ورقة الجزية لانه لو سار خطوة بدونهما عرض نفسه لخطر الاعانة لانه قد يفتش كل يوم مراراً وتكراراً وويل له ان لم يبرزها عند كل سؤال عا

يدس الحاجة وليس له أن يخرج من بيته بدونه والمقصوذ من هذا الكيس أن يسعونه كيس الحاجة وليس له أن يخرج من بيته بدونه والمقصوذ من هذا الكيس أن يضع به من الاغراض وحواليج المسلمين ما يستخره هؤلاء بحمله من بقول و- بضار وغيرها والفق غير من أن النصرائي كان يقضي يومه مستخراً بيسض الاوقات رغماً عن كو نه صاحب عائلة تعيش من عمله ومضطراً العمل لتحصيل قوتها ومتى قضي



يومه مسخراً بانت قلك العائلة بدون قوت او نفتات على صدقات احل الرحمة معه وتكرر عليه الاذلال حتى القه وحسب نفسه خلق لكون رقاً لقوم ليس بقاريهم رحمة ولا حنان

وكانت اموال المسبحيين مطعاً الحاكم وغيره فلا يعدم من انتحال الاعداد لاستنزافها فان لم تكن بالخراج والحزبة فالفروض والطالبة وما شابهها ومن لم يدفع سجبه حتى يدفع او يقتله وكثيراً ما قتل جماعة منهم خنفاً وشنفاً لكونهم لم يدفعوا ما يطلب الحاكم منهم الفروض وغيرها و ولم يكن الحاكم وحده بضغط على النصارى مالياً بل هناك كان بؤدي جزية لزعماء الرعاع من المسلمين ابنركوا له حياته ثم الى المتشردين من (الابضيات) واهل البأس من الذين متكب على كيسهم هذا فضلاعن منادم الجند واسنافها المديدة وقد لا يمر به اسبوعاً لا يدفع به غرامة وكانت الحياة صعبة على من رؤى، بحكم الوخوش الضوارى، الذين سولت طم النفس الله يجوز لهم ضعف به غرامة وكانت الحياة معذبه من كان على غير دينهم

وكان اكثر النعدي الذي بقع باهل الذمة من الجند والاو باش ورعاع الاسلام كثيرًا ما اضطر بعضهم لاعتناق الاسدلام هربًا من الحيف والذل وقات هوالاء ان الدين لا يقوم بالاكراء بل يأمر بالحسني والمعروف ان لا بتدين به وقد كان هناك جماعة من الفقهاء المسلمين لم يرضوا يهذه المعاملة لكهم كانوا القليل من السواد العظيم ولذاك لم يجد نهيهم نقمًا ولا رد سهام الرعاع عن المسيحيين

وقد حظروا على النصارى ليس شيء بنترب من الملون ولو كان لهم مقدرة مادية على الحصول عليه ولا ركوب المطابا الا بطرير كهم فيذا كان بسمح ادبال كوب وحصل من جراء ذلك امور أنجزق منها الاكباد و بنفطر لها الفؤاد كظلم وشئم وهنك اعراض وسلب الروح والمأل ومن غريب عادات ذاك العصر انهم كانوا بعتبرون اذلال المسيحي تديناً وكلائبات ما نقدم قثبت منشور درو بش باشا وهو واحد من مئات المسيحي تديناً وكلائبات ما نقدم قثبت منشور درو بش باشا وهو واحد من مئات المدموه وعقبهم وهذا هو بنصه المرفي :

«صدر مرسومنا هذا المطاع الى مشايخ واختيارية العالمي قرية صيدنايا السلين المجروا بحسبه ويعتمدوه فالبادي هو ارت النصارى عندكم عمال يقلدوا الاسسلام في ملايسهم وعمائهم وتعلم وتعدوا درجاتهم وخالفوا فهذا ضد ارادتنا ولم يععلي به رخصة

منا فيناته على ذلك بعثنا لكم مرسومنا هذا لاجل ان تحذروهم وتنذروهم من عواقب ذلك حالاً وتنهروا عليهم لا يلبسوا الا عابوس ازرق وعمامة سودا، وتعال سود ولا تدعوهم بقلدوا السلاين بشيء لا نساته ولا رجالاً وان بلغنا ان واحد تعدى الحدود المذكورة فاله لا يغني عنه وخطيئته في عنقه ونطلع من حقكم وحقد فيناته على ذلك ارسانا المم مرسومنا هذا من ديوان الشام على بد واحد نفر افرانه جدد ي باشي ارفداش مجمد اغا فيوصوله أحملوا يوجيه وأنجاة والمحافقة واعتمده والحدوم والحدر من الخلاف

اعمد دروابش

هكذا كانت حال المسجمين في عصر حوادث هـــذا الكتاب واكثرها كانت المع أن ودامت على هذا المتوال لفتاح الراهيم باشا موريا فرفع عن اعتنائهم الاستعباد والاضطهاد

# القصل السابع عشر

في نسب امراء لبنان ومشايخه

من اعظم امراء ابنان بعد امراء من المنترضين المراة شهاب الذين يرجع نسبهم الى اقدم عصور الاسلام ، ولما قدم العرب النتج الشاء بقيادة ابى عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد قدم معهم بطن من عن عن عنوه الذي يرجع الى تنار بخهم بالذام وقد توفي جدهم الاول بحصار عشق و بعد الفتح اقعامهم الملايفة الرضا واسعة في حوران واقاموا في مدينة شهياه من اعال جسل الدروز ومنها الفدف المقهدم المتعارف

بالشهابيين وفي تلك الاعصر اشتمت امراه لبنان وولاة المهيره عن ظاعة دولة العرب فيمشت اليه بني مخويم وغيرهم من بطون النبائل العربية وامراء معن ليرتموا امراء لبنائ على الطاعة فلدولة وكانت الدولة ترسل النبدات وقعد صاحب الغلبة بالولاية على لبنان وما يتبعه من الولايات وقامت الحروب اعواماً عديدة ولم يكن النصر ليتم لفريق ألا ويعبس له الى ان دالت دولة امراء المردة وقامت على انقاضها دولة امراء معن واخلفت الحمد امراء الشهابيين



اماالمذايخ فدرجات متفاونة فمنهم الحاكم الكبير والصغير ولفظة شيخ عربية وهي لقب يراد به وصف وجبه القوم او زعيمهم واحياناً بقصف ا الطاعن بالسن

وفي الطبقة الاولى بين مشايخ لبنان عن حكموا في ناحيسة الجنوب بيت علي السخر فامندت حكومتهسم من جسمر القاسمية الى النهر الليطافي بما بتخلل هذا القسم من القرى والمدن ومن بلاد بشاره الى حدود الكرمل ومن الكرمل وناحية صفدمع مدينسة عكما كافت تحت سلطة مشايخ الزيادنة ومن النهر الليطافي من ناحية صيدا فاقليم الشوير و بلاد الشقيف كانت بيد مشايخ الصعبة الشبعيين او المتاولة

ومن خارج صيدا تبيل يبتدي اقليم النفاح وهو آخر حدود لبنان جنوبيًّا وتحكمه آل شهاب من صيدا لحدود ولابة طرابلس شهالاً

### الفصل الثامن عشر فيحكومة لبنان وسور با الاهلية واستعباد الشعب

فألمشائخ الذين نقدم لنا الكلام عنهم كان يتولى الرهم شيخ منهم نوليه عليهم الدولة بعد ان تعرض عليه الجباية وتطاق له' التصرف باحوال الشعب وراحته وكانت شريعة شيخنا مذا ارادته

وكان هذا الزعيم او شيخ المشايخ يقيم له معاونين ووكلاء و بطاق عايهم اسم مشايخ تعزيزًا لهم وكان بفرض عليهم مالاً محدودًا و بعدهم ان لا يتعرض لاعالم فجرحون و يطلقون لمطامعهم الاشعبية الاعنة في مص حياة الشعب من عروقه بلا شفقة ولا حنان وكانوا يستعبدون و بأنون المنكرات في كذير من اتبالهم الجائرة

وكان الشعب المدكين برّدي الطاعة العدياء الى حكامة وبأُمّر عنواً باوامر ولان امرم ولم يكن ادراكه يخوله معرفة أنه ما خلق ليكوث عبداً عنيقاً لحاكمه وكانت الدولة علة وجود هسذا الاعتساف في أعال رجافا الامناء حبث كانت تطانى الوالي حقوق التصرف بولايته بعد أن تنال منه الرسم المعين وكان هذا بولي شيخ المشايخ وهذا يولي مشايخ ومعاونين على ساب مال الرعية بما لتوصل اليه بدع و بقدرون عليه

وكان الشعب لا يرد لهم طلبًا لجهله المقانون ولذلك كان كنيلاً قويًا لاملاً. بطون مشابخه وهو زعيما وهذا مكلف باشباع بطن الوالي ومن الوالي يرسل ما بقي عن ثلث النفوس الجالمة والبطون الخاوية الى الخزينة الملتهبة ومن سوء طالع الشعب لا الخزينة ولا يطون المشايخ والوالي تعرف الامتلاء فكانت البلصات منتابعة والنهب قائم على قدم وساق

فتأمل وما ترجوه من ذلك الشعب الذي طاب له الذل والف العبودية

# الفصل الناسع عشر في ان الامتبداد بذهب بالوطنية

كان شيخ القرية بنظر الى الشعب نظر الديد و يسابه راحته فضلاً عن «أله ابن شاء وكيف شاء كما نقدم وكان الشعب نمود الطاعة والف الجائة فنام الى الدل وحسب المجتمعة عليه ومقدرة له لا مناص ولا مهرب له من جور حاكمه فكان كالنمجة تساق الى الذبح بلا معارضة او اقل مدافعة عن حياتها ومن البديجي من شب على مذه المهائد والف تلك الاعمال الجائرة – والانسان ابن عوائده ومألوفه – يستطيب الذل والخضوع وكيف لا بذل وحالته كما عرضناها الك كيف يقدر على رد الغزاة وغاك جاءمته ومعمدا الانحطاط الذي كان فيه شعب لبنار لو قدر لزعامته الانفاق والانفعام و مناصرته في رد الاتراك والاجانب عن و لمنهم و منظوا استقلاله ولكن بن كان ذلك الشعب عني وولاة اموره لم نكن تعلم من الوطنية في رجم عال الشعب و المهار مقدرتها عليه

و بعد أن علمت حاد الشعب في عصر سوادث كتابنا صار من السهل علينا أفد عك

عاريها وثبرتها وهانحن شارعون بسردها

### الفصل العشرون في تشأة وسيرة احمد باشا الجزار

جل ما نعرف عن نشأ له هذا الرجل الله قدم من بشناق احدى الولايات المثمانية الى مصر وفيل آنه دعي با- زار بعد ان شاعت اعاله الدر برية ومما جاء عنه في تاريخ نام ون بعد حصاره عكا ورجوعه عنها بالفشل والخبية مانصه هوكان من قبل الدولة الذركية الله على عكا بدعى احمد باشا المجزار معي بالجزار الظلم الشايع وذبحه الإيرار ذبح الدالح



و يعدون بلقيه جزار الغنم صاحب القدية أفتاء وكبيرة شروره وقراؤته حتى الى عالما ؛ التي ذبحها ذبيح النعاج »

وسوالة دعي جزاراً الظلمه وغدره او كان براك الديمنان بهمنا البرائداللآل ولدا من اعماله التي تبردها عبرة للبصير

وكان احد الجزار داهية كيرة ذا مطامع شموا، وضحاحة الدرة وافدام ورجل منه انصف بمنل حذا الاخلاق تحصاج اليه الدولة وهي نفتش عن امثاله لنجمله من اتباعها الامثاء فقد بعثت استحضرت البها المشار اليه وحالا ارسلت الى مصر ايفتك بالامراء المماليك ويرجحها من شرهم نقدم الجزار الى مصر ودخل في خدمة فريسته ولما توطن البلاد وعرف مالكها وكان في ذلك قد قطع الجانب الاعظم من مهمته التي حضر لاجلها حيث توصل بدهائه الى جلب ففة اسياده الماليك به واجاع من عرفه منهم على محبت والاعجاب باشاطه وحتى ينفذ مأرب الدولة أولم وليمة على ففته دعى الهاجاء من الامراء الماليك فالذي حضر منهم واجاب دعو ته كان ذلك النهار آخر ايامه لان المذكور صاحب الولية الكثر لضيوفه من الحر حتى فقدوا رشدهم ثم نهض فقدع الواحد بعد الآخر الى ان فتك مجمرهم وقد عرف رشدهم ثم نهض فقدع الواحد بعد الآخر الى ان فتك مجمرهم وقد عرف بعد ان أفدم على حذا الممل الابتدائي انه غير كاف لتحقيق أمائيه في اعادة بعصر الى الدولة ففر الى سوريا من وجه المماليك وحول نيته الفاسدة عن المماليك الى الدولة ففر الى سوريا من وجه المماليك وحول نيته الفاسدة عن المماليك الى المهادات

# الفصل الحادي والعشرون في وصول احمد الجزار الى دير القمر

واول مكان حط ترحاله فيه دير الفمر مركز الامارة حيث كان مركزها بهما حيفاً وبيروت شتاة • وكان امر ابنان وفئاند الامير يوسف الشهابي الذي كانت تمتد مطوته على مخوم لبنان الغربي والشرقي وعلى مسافة ميل عن صديدا الى عكا شمالاً فحمص واحياء بعلب

وهذا الامير كان تفوذه على سور با برحنها فسان عن شرقي لبنان وغو به حيث كان له نسيب حاكما على لبنان الشرقي وهو مقيد بازادنه وكان غرض الجزار التقرب من امراء لبنان لاغراض اثبحة وهيالغدر يهم وابقاد نار الغنة بينهم و بين الشايخ

وكان بتردد على فهوة الميدان بالقرب من مسكن الامير ومن دهائه ومكره كان بثردد الىذلك المكان باوقات معاومة طمعاني ان يراه الامير من احدى نوامد القصر وكان ظاهره بدل على المسكنة والفقر عاجل الامير عند ما اتفق له ورآم اكثر من مرة ان بجوت عنه وقد سأل بعض رجاله فقيل له انه تركي قدم من مصر مطرود ا

وللمال امرالامير كاختيه الشيخ غندور الخوري ان مجمضر الجزار اليه ( وكاخية الفظة المهر عن كانم اسرار الامير او نائبه والشيخ غندور الخوري هو جد غندور بك القاطن بلدة عندار والمدرسة التي الشاحا إطريرك الكالوليات فيها هي نفس بيت الشيخ غندور ) ولما مثل الجزار امام الامير سأل د تهميره الشيخ غندور ان ينظر في امره ولم يكن من ولما سأد المدير سأل د تهميره الشيخ غندور ان ينظر في امره ولم يكن من

ولما عنان الجوار العام الامير سال دعهم العمرة الشيخ عندور التجاهر في الحرام علم عال على عن عند حضرة الشيخ الأ الاعجاب والاطناب به المام الامير الذي سمح بادخاله في بطالندهور بما كان وأي الشيخ الاستمالة بعادى والي صيدا لان واليها تركي مثلة

والاسراء كانوا يكثرون اعداد حاشيتهم وانباعهم ويرحبون بكل من يعرض لمم

أفسه فلاستهم

مِلْمُ بَكِدُ الامهر بِالفَظَ جِعَلَ الجزار مِن انباعه حتى سر مِن هذا الفوز و إش له وقاد امر لمالامهر بكدوة وجواد مع بثية ما إلزم البارس من السلاح وعبن له مكاناً ليأوي اليه وقر به اليد وفي الوقت الفصير اسمج الجزار افرب الى الامهر من بقية رجاله

- CONTONIO

الفصل الثاني والعشرون في ارتباء الجزار الى منصب الحاكم

ومن ذلك الحين اخذ الجزار بعد المعدات لاتمام حياته واول اعاله كانب ترسي الى تحقيق ثقة الامير به والاعجاب باعاله التي تجمل صاحبها ان بكون ذا نشاط وحذق وقد تجققت امانيه حيث اخذ الاعجاب من الامير به مأخذه وقد رفاه الى رتبسة

اغا ووجهه حاكماً على بيروت فاظهر الجزار حزماً غربها وحنكة في منصة الاحكام برزيها علىمماصر به ولمانقالك



ولما أنس الجزار ان ثقة الامير به نوية عرض عليه ترميم الدوار بيروت وحسن اله السرعة في العمل خوفًا من بطش الدولة به والمقبلائها على البلاد ولم يعلم الامير مابكنه صدر ذلك الجزار من الشرور والمفاصد الفاسدة فاستحسن وأبه ووافقه على ترميم الدوار المدينة على نفقة الحكومة وفو ض اليه مرافية العمل وفي الحال فام الجزار ونادى بالسخرة فاجتمع اليه عدد غفير من الاهالي و بدأوا في العمل الذي اوجبه عليهم الحزار حاكم المدينة وقد ناظرالهمل بنفسه وانتهى من ترميم الاسوار في مدة قصيرة ونا درى الامير به اثنى عليه وانع عليه بالالفاب وكان يخاطبه كافرب الناس اليه ولم بكن اعجاب الخيخ غدور يقل عن اعجاب الخيخ غدور يقل عن اعجاب العمير باعال الجزار وما ابداه من العدق والاخلاص (ولو) غدور يقل عن اعجاب العمير باعال الجزار وما ابداه من العدق والاخلاص (ولو) تغطر لها القاوب دما لكانا اول من سعى الى الجنكل به

### 

### الفصل الثالث والعشرون

في ترقية الجزار الى منصب الولاية وسلخ بيروت عن حكومة الجبل

وبما يجدر بالذكر ان احمد اغا الجزار بعد ان انجز عمله من تحصين مدينة بيروت ورأى ان الغرصة لوثبته الاخبرة قد حانت عمل على انهاء تعلياته ورغائبه الخصوصية الى الدولة على بد من بثق به ولم بكن له غير ناظر فافلة البريد او سواه وفي ذلك الوقت لم يكن بريد الدولة منتظاً كا هو عليه الآن فكانت الاخبار أصل الاستانة ببعاء عظيم وكان رجال الدولة حكام الولابات ومن شاء الخارة مع رجال الاستانة بننظرون قدوم قافلة البريد الوالفة من بضعة انفار وما بنيف عن ثلاثين جواداً لنقل البريد والمادلة في اثناء الطريق وكانت الاهالي مضطرة ان تقدم لرجال البريد من طعام لهم وخبيل اثناء الطريق عدد وافر في كل مفرة والمدانة بين صيدا والاستانة وكوباً تستغرق في هذا الطريق عدد وافر في كل سفرة والمدانة بين صيدا والاستانة وكوباً تستغرق لربعين بوءاً ورجال البريد كانت تقطعها في اسبوع او امل فتاً مل رعاك الله كم

كانت الاهالي لتكبد من المشفات والخسـ لر

وكان هذا البريد يمر بهيروت اولاً وديدا ثانياً وكان كلما وصل اللي بيروت يظهر الجزار لرئيسه كل حفاوة واكرام وكان يظهر للامير انها بفسمل ذلك حبّا بمصلحة الجبل التي هي مصلحته

وفي المرة الاخبرة مر" به مع البريد احد ثقات الدولة مرسداً من قبلها المراقبة وقي المرة الاخبرة مر" به مع البريد احد ثقات الدولة مرسداً من قبلها المراقبة وقمص اعال رنجال الولايات وامرائها ومشايخها وقد سر اليه الجزار نضج معدات مهميته ولا ينقصه لابرازها الى حيز العمل غير نوليده على صيدا واذ ذاك يسهل عليه النتلك بامراء ومشايخ المبلاد ويخضعها للدولة بعد ان يرقع عنها سلطة الامراء الحالية والما بلغت رسالة الجزار الى مسامع الدولة على بد ذاك المندوب من قبلها ارسلت له فرمان بلغة صيدا

والما رقي الجزار الى رتبة الولاية واصبح الأنا على صيدا النب بالوزارة والبشوية وولاية صديدا تضم نصف. سوريا أنهر بيكا واصبح سيده الادير بوسف بصدع باوامره و يرمب بطشه

مرابع المرابع وكانت ولاية صيدا توجه حكومة الجيل الى الامير الذي تختاره من آلى شهاب وكانت ولاية صيدا توجه حكومة الجيل الى الامير الذي تختاره من آلى شهاب وترى فيه الكفاءة بعد ال تفوض عليه جزية مهر الاستقلاله الداحلي وعلى جاري العددة وجه الجزار ولاية لبنان الى سيده الامسير يوسف وكان بالكان تعبين سواه وتكنه واعى في هذه المرة خاطر من كان الدب في ارتقائه فابقاه بوظ فته بعد ان سلخ يبروت عن حكومة ابنان واصبحت ثلك المدينة تحت سلطته

م يرود ان كان وألي صيداً لا يحكم من الولاية غير صيداً وضواحيها فقط وما يتي من البسلاد والقرى يحكمها الامراء والمشايخ اصبح والي صيداً على عهد الجزار يحكم بيروت علاوة عن ولايته العدودة

فقبل الامير بوء ف الولاية بالرغم عن كدره الشديد من الحراج بيرهت عن حكمه و بدلاً من ان يقيم الاعتراض على الجزار و يناقشه الحساب و برد له الكبل فيطرده٬ عن صهدا و يرنج لبنان منه ومن فساده آبدى شكره له وامتنانه من بقائه في مرصه

واقى له مقاومة الجزار والنغاب عليه وامراء لبنان في ذلك الحين الاعون عمن العموميات بالخصوصيات

وسيان عندهم عمرت البلاد او خربت . لذلك نلوم الامير بوســ ف. على لقاعدم



وتعذره في عدم اظهار مقاومته للجزار والسبب الذي يحملنا على ملامته هو ما اظهره من الجبانة في مقاومة خادمه واذا كان عذره عدم الالفة ومعاضدته مرز الرعية فوجوده حاكماً عليهابولد الالفة بين افرادها والحبة في نصرته على العدم المازق – وتعذره لان الشعب كان لايفرق بين من حكمه في الامس ويحكمه في الفد لان الحكام كانوا يضر يون على وتبرة واحدة وفي اذلال الشعب وتجسيم خسارته من يوم الى آخر

# الفصل الرابع والعشرون في الاستيلاء على عكا وقتل الشبخ ضاهر العمر

وَبُعِلِمُ أَنْ تُرْبِعِ الْجُرَارُ فِي دَسَتُ أَبِاللّهُ صِيدًا شَرَعَ فِي تَنْفِيذُ مَا رَبِهُ بِالْعَلَمَا وَكَالْتُ بَاكُورَةُ أَعَالُهُ فُرضَ سَلْطَةُ الْمُشَائِخُ الدَّاخَلِيةُ وقد حدثنك نفسهُ بِالاَسْفِيلاءُ عَلَى عَكَا وقرض سَلْطَةً مِشَائِخَهَا آلَ ضَاهُرُ العَمْرِ

وكان صاحب الوجاهة والحسكم على عكاله النفوذ عند الدولة لمناءة حصون المدينة وما نالته من الشهرة في حروبها القديمة وحاكم عكا على الاطلاق وخصوصاً من وقست على ابامه هذه الحوادث الشيخ ضاهر الهمركان له السلطة في عزل والي صيدا ونسيين سواه محله متى شاء فتنبه له الجزار واخذ بقدح فكرته في انجاد واسطة يتوصل بها الى الفتك به والاستيلاء على منصبه

ولما كان الشيخ ضاهر ذا ثووة طائلة كان من السهل على الجزار ان بوقع به و بعلق مطامع الدولة في ماله الكثير فتبدده واذا رفض طلبها نبطش به · ولما حسن لديه هذا الرأي بعث الى الدرلة فاخبرها عن تصرفات الشيخ وعظمته الفائنة وتروته الفادحة وفي الوقت ذاته اخلص له زمرة من الرجال وارسلهم الى عكما وسمى لم لدى الشيخ الن يدخلهم في خدمته فاجاب الشيخ طلبه غافلاً عن غدر الجزار وما خبأت له الافدار · فادخلهم حصن عكما واوكل بهم معدات الدفاع في وقت النزال

وماحسبه الجزار حدث تماماً فالدولة بعنت عارة للتعلواف وزيارة المدن الساحلية بقيادة حسن باشا وكانت اول مدينة رست العارة في ميناها عكا فعرض حسن باشا للشيخ ضاهر العمر طلب الدولة وقدره نحو ستالة الف غرش فرفض الشيخ الطلب حيث داخله ربب في صدقه وكان الشيخ بعقد على المصلم ابراهيم الصباغ فاستحضره وعرض له المعضلة فاشار عليه بعدم الدفع ولكن بعض مستشاري الشيخ خالفوا وأي المعلم واوجبواعلى الشيخ لقديم الطلب للدولة من الخزينة وجمعه من الشعب بعد حين فقال المعلم مسكبن الشعب بكفيه ماهو عليه من الفقر والمذلة ، ثم قال ان الدولة طلبت الآن هذه القيمة فاذا قدمته الها زادتك مثابها وطمعت بك وتقلل تجدد الطلب الى ان ثنى بفراغ بذك وعند ذاك ترغمك على ترك منصب الولاية وهناك البلية

وفضلاً عن ذلك كله انت تعلم ضعفها وعجزها عن مقاومة عكما فالافضل لك ات ترفض طلبها الجائر ولا تطمعها بمال رعبتك وان تحرشت بك فاسوار عكما تهزأ

بمراكيها وتونيها

فارتأى الشيخ رأي الصاغ ورفض اجابة الدولة على ظلبها وعده جائرًا فعاد حسن باشا الى عارته فانزل جيوشه وشرع بواصل غلمة عكما نارًا حاميـــة ونهض الشيخ ليقابل القوة بالقوة و به لي العارة قارًا من مدافع القلعة المنهورة لكنه حظي بالفشل والحقارة من وجاله الذبن هم صنيعة الجزار وتنخروا به ولم يحفلوا باصء بل عطلوا المدافع وانضموا الى عسكر حسن باشا ونا نظر الشيخ ما وصل اليه اسء مع وجاله وماحل بقاعدة دولته قرمن عكا نجاة لنفسه أكن رجال الانزاك لمقوايه وقتلوم خارج السور ودفنوه هناك وبمونه انتهت دولة مشايخ الزبادنة في عكا بعد أن حكوها أعواماً طوالاً ولما انتشر مفتل الشيخ في المدينة هان على حسن باشا الدخول البيما بجنوره وقد تم له فتح عكمًا في سنة ١٧٨٠ . و بعد المعركة فيض حسن باشا على اولاد الشُّج وابراهيم الصباغ وقيض اموللم واملاكهم واطلق لرجاله التصرف في نهب المدينة انتهاءها - وفي عودة حسن باشا الى الاستانة اصطعب اسهاه والمهالم بعد ان نصرف باما تكهم و بلغت تُروة الشِّيخ ضاهر الني دخلت خزينة السلطَّة فقط ثلاثة وتُمانين الف كيس فضلاً عن بعض النامة تُمينة وكان نصيب اولاد الشيخ السجن - اما الصباغ فاطلق سراحه بعــــد اشهر مرت على وصوله • وفيل أي سوب عفو الدولة عنه انه أوصف دوا، لـ نيرلة السلطان التي كانت مريضة وعجز الاطباء عن معرفة مرضها انما المسلاج الله ، وصنه لله الصباغ كان العامل الوحيد على ابلالها فكان جزاءه اخراجه من السجن و محم حر بتلمه ف مي جهد، ايخرج اولاد الشيخ من السجن و يرجع بهم الى عكما فلم يفلح -وابل ان ينوي على الرجوع دعاء حسن باشا الى وأيمة اعدها على ظهر العارة ولم ببلغ المسكين ظهر السفينة



حتى اهم حسن باشا بشنة، فذهب الدياغ ودعبت امواله العافرة

ونال الجزار بعد رجوع حسن ونداً الى الاستانة انتقال مركز ولايته اليها و في ذلك اضافها على ما اضافه الى ولايته قبالاً بيروت قامتدت سطونه واصبح تفوذه يحذرق هضاب سوريا ولبنان

# الفصل الخامس والعشرون في مطامع الجزار

لما تربع الجزار في كرمي عكا شرع في ترميم حصونها واذخار المؤونة الحربية وقد تجدث في انتقاله الى عكا فانتحل لنفسه عذر اوذلك انه لما كان الشيخ ضاهر الهمر واولاده احزاب يخشى من وجودها على الراحة الهمومية اقتضت الحاجة خروجه اليها بنفسه لاخضاع تلك الاحزاب ولذلك اضطر الى تقل مركز الولاية، ولكن كثيرين كانوا على المعرفة الاكيدة من قصد الجزار من هذا الانتقال وكان الجزار يستعد لانشاه دولة مستقلة عن دول الارض قاطبة فرأى في حصون عكا عومًا كبرا لتقيم مطامعه ولذلك كان بكثر عنده من رجال البشناق وطنه الاول والاكراد العتاة وقرب اليه الشايخ ليعضدوه في اعداد دولته العثيدة وكان بين المشايخ اقواهم الشيخ طه الذي اشتهر بظلمه وجوره

### الفصل السادس والعشرون

في ابقاد الفننة بين مشايخ صعب وامراء لبنان

وبعد ال تمكن الجزار من عكا واخضع البالاد التي كانت لتولاها مشايخ الزيادنة وصفدنواحيها اضرم الفتنة بين الامير يوسف الشهابي وبين مشايخ صعب حكام بلاد بشاره والشقيف وقصده من ذلك اضعاف الفريقين ليستولي على بلادهما غنيمة باردة و بذل اعلما في الحروب الاهلية بدون ان ينفق عليها مالاً او رجالاً وكان يخشى اتحادها عابه اذا تظاهر بعداوة فريق منهما

فاصبحت الحرب سجالاً بين الغريةين وطال امد اشتعالها حتى اسفرت عن انتصار اللبنانيين وقشل مشايخ آل صعب وعجزوا عن حفظ استقلالهم

# الفصل السابع والعشرون في خروج الجزارعلي آل·صعب

ولما رأى الجزار نشل آل صعب الشيعيين النهز الفرصة لاعمال سيفه في رقابهم فخرج عليهم بمسكره المؤلف من الاكواد والانواك واعمل بهم السيف واستباح اعراضهم ونهب اموالم بعد فتل عميده الشيخ ناصيف الضاهر وبدد رجاله وتضعفت بقية المشايخ وفروا من العامه لا بلوون على شيء فكان ذلك بوماً شديد المول على الشيعيين المناولة اشياع صهر النبي على بن ابي طالب امام المسلين العظيم ولا بدع فهنك سومة العرض واغتصاب العذارى من شيم اللئام واذا كانوا استحقوا هذه الاعال الوحشية في افرب الناس اليهم مذهباً فكوف بكون شأ نهم مع قوم يختلفون عنهم مذهباً

# الفصل الثامن والمشبرون

في توسيه ابراهيم مشاقة حاكاً على بلاد بشاره والشقيف

ولما وضعت الحرب او زارها واصبحت بلاد بشارة والشقيف نابعة لولابة الجزار مقيدة باوامره وارا، ته استحضر اليه ابراهيم مشافة جد جامع حوادث كتابنا ووكل اليه ادارة الحكم على نلل، المقاطعة مع معاون له من انسابين وكان ابراهيم على جانب عظيم من الدكاء صاحد، ادارة وقضل وكان بتعاطي قبلاً تجارة التبنع مع اهل بلاد بشاره لذلك وأى الجزار انها قد اصاب الغرض بتوليه عليها لانه الرجل الذي يريد و لعظام أقنه به ولما عرفه عنه من الشيعيين مكان البلاد

نتوجه مشاند آلي ولايته وجعل مركره في نامة مارون وقد احسن الادارة وعامل الرعبة بالقسط والدول ونال ثقة الاهالي فضلاً عن ثنةة الجزار وظل في منصره الى آخر إيام حياته مكرة ومعزز الخاطر ، ومن اعاله المأثورة الله كان في اثناء تجولا في ولايته يرى بعض العيال من النصارى مهضومة الحفوق والعرومة من تأدية فروشها الدينية فكان إساعه أعلى ديل حقوبها المدنيسة والدينية وبنى للروم الكاثوليك كتبسة واحضر لها كلعنا

وهكذا كان شأنه مع بقيـــة الطوالف والمذاهب. ونثلت فنا من الشايخ حافدة على الجرار ومن لف لفه فكانت أميث في البلاد فسادًا وتسلب الاستية بالرغم عما احرز ابراهيم من الثقة في استقامته والصافه • وكان الجزار يقتني آ ثارهم ويفنك تبن لحق به وادركه حيًّا منهم • واتنق لابراهيم مشافة وهو في زيارة الجزارانه شاهد في محل الاعدام خارج سور عكا مشهدًا تصطك له الركاب رأى ما ينبف على اربعين شغمًا مرز حكان ولابته مسافين الاعدام قصاصاً لمسا كانوا يقدمون عليه من ساب الراحة وفقد الامنية كما تقدم ولم بكد يبلغ الحلة الأ وشاهد سنة وثلا ثين منهم كان قد قضي عليهم واربعة منهم لا يزالون في انتظار فراغ المحل • وطريقة الاعدام في ايام الجزار متنوعة والهابيها على الخازوق فكانوا يجاسون المجرم على الخازوق جلوساً عادياً واو ياقونه على بطانه او جنبه وتدخل حربة الخاذوق في جــمه من جانب وتُخرج من الجانب الآخر ٠ فنوسط ايراهيم للاربءة لدى رجال التنفيذ ريثا يفابل اميره الجرار بشأتهسم وقد حصل على وعدهم في ان بوجلوا تنفيذ الحكم بهم ربئًا بعود اليهم اما بالمفوعتهــم يخاطبه بشأن المجرمين عنى عنهم وتثميم البه فوعده اراهيم بنقديم المابة عنهم فضلأ عن تعهده بأن لا يعودوا الى اعالمم السابقة · والــا درى الرجال بالعقو عنهم و بمن كان السبب في بقائهم احياء بعد ان شارفوا الوت لقدموا الى ابراهيم وقالوا له يجن الآن طوع بناتك · فطاب منهم الدهاب الى بيونهم والاخلاد الى السكينة والسلام · فأبوا ان يتركو. وقالوا له لا نقارقك ابام حياننا فقد اشتريت لنسا الحياء بنفوذك ومالك فاصبحنا عبيداً لك وفريد ان تخدمك بارواحنا لانها منك وفرد كنا من المدمين كرفافنا الذين مانوا اشنع المينات وافتديتنا دعنا نتيج على ابوابك الي ما شاه الله

فقبل دعوتهم وارجمهم معه الى ولاينه · وتأثّرة كهذه تُنهر فاعلها ابن كان ومعها كانت متزائه في فومه ولا مشاحة انها جعلت اميم مشاقة اشهر من نار على عـلم واحجمت فلوب رعيته على محبثه والاقتمار بشهامته وكان الاربعة المذكورون اصدق خدمته واكثرهم نشاطاً والخاصهم على مصالح فاديهم

# الفضل التاسع والعشرون في المؤامرة علىفتل ابراهيم مشافة

ولما كانت المتاولة اهالي بلاد بشاره والشقيف خاضمة الجزار خضوع المغارب لبثت تترقب الفرض لارجاع استقلالها واعادة الحكم ارجالها فنفرد منهم عصابة وقر وأيهم على الغدر بالجزار وقتله وقتل الراهيم مشاقة وطرد جنود الجزار من بلادهم

وفي ثاني الايام دخاوا على أبراهيم شافة وطابوا مواجهيمه و بينا كان بخاطبهم باطفه المعهود وثب عليه احده مشهراً بيده خخراً بريد زرعه في صدده ولولج برم بنفسه رجل ( وهو احد الاربعة المار ذكره ) امام سيده ابراهيم و يتلقى بصدره الطعنة تكان فنهي على مشافة كا فنهي على رحال الشهم الذي لفظ روحه بعد دفائني فليلة وقبسل ان بانظ تلك النفس الشريفة من صدره قال لمديده ابراهيم انني اشكر الصدفة التي ساعد نني على مكافئتك

وعند ذلك شجمت رجال مشافة على المصابة و بددت قواهم وفتكت بيعضهم وكان ابراهيم شجاءًا قابلي بهم بلاته حسناً

و بعد حذه الحادثة بالغ مسامع ابراهيم عن أقة ان المنهزمين سوف يعيدون عليه الكرة بعدد اونو والم لم يكن لدبه حاميه كافية طلب توانبتهم فجمع حاشيته وقام بها الى مكا حيث قص على الجزار ماحدث له وكيف جماعته لا يقل عددها عن الالفالحة فنهم ولما لم يظفروا بوطره نهبوا ما وجده في بيته وطلب منه ان يعفيه من الوظيفة

## النصل الثلاثون

في توجيه ابراهيم مشانة حاً كماً على بلاد بشاره والشقيف ثانية

ولم يكن مامهمه الجزار من ابراهيم مشافة بالامر السهل عليه فقام وتعد له و بالحال امر بتجهيز عسكر لاخضاع العصابات ولم يقبل طاب مشافة من حيث اعفاراً، من الوظيفة بل طالب منه ان يعود الى ثلاث البلاد مع الحلة

وقامت الجنود ومعها قام ابراديم مشافة الى ولايته ليفنك بالعصابات و يرغمهم الى المسالمة وقد التنت الجنود بالعصابات على حدود البلاد الهائجة ودارت رحى الحرب بإنتهم



وبعد فنال شديد انجلت المركة عن ثلثانة فتيل من الداولة وعدد وافر من الاسهاى وانهزامهم · اما الاسرى فسيقوا الى عكا حيث جرى اعدامهم على الخازوق في حال وصولم : وظلت الجنود تطاردهم ولنوغل في النهب والساب الى ان اخلد المتاولة الى السكينة ودفع غرامة الحرب

ثم نشر الجزار امره بينهم وهو ان كل من اشنبه او سطا على ابناء السبيل واخل ً براحة البلاد وسكانها فصاصه الخازوق

وهذه الثوره كانت الاخيرة فأخلدوا للطاعة رغمًا عن انوفهم ·

### -----

### الفصل الحادي والثلانون

### في عزل امير لبنان

و بعد أن أذل الجزار الزيادنة والصعبيين وأمن على نفسه منهم عمد إلى الاستيلاء على لبنان والضغط على سكانه

وكانت باكورة اعماله سلخ بيروت عن حكومة الجبل كما نقدم في حينه إما الآن فبعث يسأل الامير يوسف (سيده سابقاً) اجابته على مطالب مستحبلة وارفق طلب. عدم قبوله عذراً عن تاخيره وما ذلك الالجبره على شق عصا الطاعة ليكون له العذر في الهجوم عليه والتنكيل بمن صده

وفضلاً عن جسامة طلبه الدلي سال الامير ان يرفع بدر عن اقائم الخروب والنفاح وجزين وكان من الامير يوسف انه اجاب مطااب الجزار وامتثل لا وامره الصارمة وكان من الجزار تكرار مطالبه حيثاً بعد الآخر حتى ابلغ الامير عبور عن القيام بها واضطره الى الجلاء عن دير القدر مع حاشيته فقام الامير مع افراد عائلته و بعض اثباعه من دير القمر وتوغل في بعض فرى لبنان الداخلية خوفا من بطش الجزار ولم يتخذ له مركزاً معروفاً فكا بنتقل من دور ورت وبجدل معوش الى عبية وشحلال حتى لايهتدي على محل افامته جواسيس الجزار وكان الامير يوسف ظالماً عانياً فظ الطباع كثير السيئة في اقرب الناس اليه وقد حدث له فقتل اخيه الامير افندي وسمل بصر اخيم المسيد احمد والد الامير بن سلمان وفارس المتوفيان بقرية الحدث من عهد قصير وفتك الصيد احمد والد الامير بن سلمان وفارس المتوفيان بقرية الحدث من عهد قصير وفتك

باخواله الامراء المهاعيل و بشير خوفًا من -زاحمتهما له في السيادة - واذا كانت اعماله تركت هذه الآثار في اعلمه فكم نكن تصرفاته البر برية في افراد رعبنه

وكان عندالا دبر بوسف في شُجاع وهو نسيبه الادبر بشير الكبير بن الادبر قاسم بن الادبر عمر بن الادبر حيدر الجد الجامع لعائلة الادراء الشهابيين وهذا من ادراء حاصبيا ابن الادبر دومي الذي حفر اسمه على جسر نهر حاصبيا ونسبه بانتي بنسب الشهابيين في لبنان ونسب الادبر سعد الدين ادبر حاصبيا الذي فتل في حادثة الستين

وهذا الامير تزوج بارملة الامير بشير خال الامير يوسف الذي غدر به إلامير بوسف بعد التحضاره من ولابة خاصبها فني ذهاب الامير النتى الى تلك الولابة وضبط منروكات خاله وأى ارماز المفدور به ناحيها وتزوج بها وكان لها اولاد من زوجها الاول الامير نسيم والاميرة خدوج

والارملة هي الامير أعس المديد شقيقة الامير قمدان قاطن عبية وكانوا بنز وجون من بعضهم لا العقائد المذهبية ولا لحمة القرابة تمنعهم

وقد ولدت له ذلا ته اولاد الامراء امين وخليل وقاسم · ولما كان الامير بشدر الكبير شب في بيت الامير بوسف نال ثقته واصبح من الذين يحمّد عليهم في كل شؤونه

# الفصل التائي الثلاثون

في نعيين الامير بشير الكبير حاكما على لبنان ونفي الامير بوسف و بعد ان فرَّ الامير بوسف برجاله من وجه الجزار كما نقدم فاوض الامير النفي ( الذي عرفنا نَبقة الامير بوسف به من الفصل السابق وكيفكان معروفاً بالامير بشير الكبير) في الذهاب الى عكاومة ابلة الجزار وكان قصد الامير يوسف ان يجمل الامير بشير الكبير حاكما على الجبل حيث يأمن جانبه و يوثق به اكثر من سواه

فرفض الامير بشير الذهاب ومقابلة الجزار في بادى؛ الامر وقال للامير بوسف : اخشي من الجزار ان يحملني على قنالك ولكن الامير الح عليه حتى اقدمه بالذهاب ولقديم واجب الطاعة الجزار مع الجزية بعد ان اشترط عليه اذا جعله الجزار حاكماً على لبنان وامره بمقاتلته وطوده من البلاد يوكن الى القرار وقد "محم ان يجعل بن رجاله ورجال الامير بوسف فسعة تمكنه ابلاغه في قدومه اليه وتمكن الامير بوسف من القيام في وجهه ، كل ذلك حتى لا يُرمل هذا الاسر الشهم سيان الى رجال الجزار من النتك بأهل لبنان فقبلالامير بوسف حذا الله طوفها الامير بشير الكبير لذ ذلك القيام الى عكا فنام واصحب معه عددًا من وجوء القور مثل الراهيم الطرابلسي ويوسف عزيز وسواها من البواسل



الامير بشير الشهاميالكبير

وفي طريقه مر بصور ونزل ضيفًا كربًا على ابراهيم مشافة الذي أكم وفادنه وانزله على الرحب والسعة ومن ذلك الناريخ اصبح ابراهيم مشافة مرس المتربين الى الامير بشير وفي ثافي الايام قام الامير الى عكا فارفق ابراهيم مشافة رجل ثقة مع الامير وحمله توصية الى الشيخ طاها كاتم امرار الجزار و مستشارة واخرى الى اولاد السكروج اصحاب النفوذ عند الجزار وحضهم على مساعدة الامير ، ولما وصل الامير الى عكا وقابل الجزار حصل على الاكرام اللائق وفي الحال عينه الجزار حاكم على ابنان والبسه خلعة الولاية بعد ان استوثق منه على العمود النظامية وكان ذلك سنة ١٧٨٥

الفصل الثالث والثلاثون

في رجوع الامير بشير الى دير القمر وغدر الامير يوسف به و بعد أن وجه الجزار ولاية لبنان الى الامير بشير الكبير أمره على قيادة الحملة في مقائلة الاسير يوسف واخراجه من لبنان ولما الحملة اعدت استثلم الاسير بشير فيادتها وعاديبها الى دير القمر ، وهنا لا بد لمنا من ارسال كلة نذكر جرا النجارى، ان الاسير بوسف هو الذي احتفل بالجزار وادخله بخدمته وولاه على حكومة بيروت وخاطبه عظامية الصديق ووثق به وسعى في ترقينه

ولما وصل الامار بشير الى صور بعث امامه اعلام تعيينه الى الجبدل وانبأ الامار يوسف بالحملة التي بقودها للتنكيل به وطاب منه أن ببر بوعده ويقوم من الجبدل ولا ينتج سببلاً لحدوث الفتن واهراق الدماء وافاده انه مأمور باخراجه وسوف بقوم من صور الى دير القمر بعد يومين من تاريخ الرسالة

من صور من ديرامه و الامير فنزل صيدا ومنها فام الى دير القمر فلافاه وفد مرف وفي ثاني الايام عرج الامير فنزل صيدا ومنها فام الى دير القمر وسف عن طريق المان اعيان إبنان وهنأوه بعودته ظافراً واخيره بعضهم عن فيام الامير بوسف عن طريق المان واخر الامير وصوله الى الدير يوماً اخراً ليجعل اللامير يوسف فرصة وافية للغوار من وجه جنوده و بعد وصوله لمركز الولاية بايام نهض الى مطاردة الامير يوسف الذي ظنه اعتمل من ان يجعل سبباً اسفك الدماء ولم يدر في خلاه غير اعتقاده الشريف بفيام الامير بوعده شأن الحر المستفيم

بعيام الاعبر بوسف كان يضم شرًا وينوي فسادًا فقد وطد رأيه جماعة النفوا حوله وحسنوا له الاعبر بوسف كان يضم شرًا وينوي فسادًا فقد وطد رأيه جماعة النفوا حوله وحسنوا له الايقاع بالاعبر بشهر غدرًا وتبديد رجاله فورًا فكن مع عصابة لحملة الجزار في مضيق وبات ينرقب قدوم فريسته اليه ليقبض عابها ويريح البلاد شرها من ولم يعلم انه اضاع الفرصة حين كان له ان يفتك بذلك البشناقي ويريح نفسه وبطنه منه وفضل الشخصيات على العموميات واشغل نفسه عنه بقتل الخونه والخواله واذلال اتباعه المناصرة واف له الآن ان يقهر الجزار بعد ان امندت شوكنه ومالك حصن عكا واصبح امنع من عقاب الجو

و المنافي المعداوة لمشايخ آل صعب المتناولة بل سالمهم وانفق معهم، فتنافر على على فقار لم يشهر العداوة لمشايخ آل صعب المتناولة بل سالمهم وانفق معهم، فتنافر على مفاتلة الجزار وطوده من الوطن واعقاء بنيه من الله لو فعل ذلك فكان بالا كان ترجيح فصره اما الآن قيمد عمله تحرشاً وطيساً

مصره الدالة الاسترات المعلم المسترف المسترف المسترف الله المسترات المسترات ورجاله ويعنم الاسترات المسترات المسترف المسترف الحدام الحدام الحدام ورراء عصابة فتبين له اخلاف الاستراوعده

وف الحال خرود الحال بالمجمع لمن وكان مواول الماجهن لاته المدفى بالوسالة وكان الك المجهن لاته المدفى بالوسالة وكان الك المجيئة وخيرا المنهن المرب والماحد الله في حروبه الذابوة كان الهمر والما والله و بعد ساعات قلول المجلن المركز عن الترجة من حدم لجار الوبالاحرى ولاجه وظل الاحير بدير بدار بعاده المرب المراد عليها واذ ذاكر عاد عنه الى دير القدو وفي حال وصوله ارسل قلنهر الجزار بما جرى له مع الاحير بوسف من الوقائع وكيف انه تغلب عليه فيها وابعده عن حدود لبنان حسب ارادته وتعلمانه

· فسرً الجزار من اخبار الامير بشير وما ناله على يده من المال الكثير الذي اضافه إلى الخرينة

# الفصل الرابع والثلاثون في شنق الامير بوسف وعدد من انباء،

وبعد خروج الامبر بوسف من حدود لبنان ظلت امانيه تحدثه بالعودة اليه والمختم بالسلطة عليه وكان الشبخ غندور مستشاره يحبي مطاعمه فقال له اذهب بنا الى الجزار وذكره بالايام التي صرفها بجنده تك وكيف كنت السبب في ترفيته الى آخر ما هنالك فلا شك انه بندم على معاملته اياك هذه المعاملة و يرجمك الى مركزك الاول فجاء كلام الشبخ مطابقاً لاماني الامير فعمل به فقصد عكا ومعه الشبخ و بعض انبائه ولما دخل على واليها هش له الرجل بجا عنده من المكر واحافل بالمنتباله ومن معه وعين لهم محلاً خياً ولكن لم نظل افامة الامير والشبخ في ذلك المحل طو بلا فامم الجزار المجنهما معالمجرون وكيلها بالقيود والملاسل القوية وكان عمل الجزار مع الامير محدث المحمد كافراره بالفضل لها حب الفضل عليه ولكن مني كان مثل هذا شها وقادراً حلياً العميد وكان مع الامير ورفض اطلاق سراحه وكان مع الذمير ابراهيم غفار شجنه الجزار مع جملة انباع الامير ورفض اطلاق سراحه ما لم إن قم المديد ابراهيم عنار ولده خليل غفار كان في ذلك الحابن وجفدها عند ما المجزار في نكنة الذخاء الحربية

وصدف في تلك الاثناءان ثار على الجزار اهالي صفد وتوابعها وامتنعوا عليه فخرج اليهم بنفسه واصلاهم حربًا طاحنة وحاصرهم مدة بالقرب من قلعة واخيرًا لما طال عليه الامد ولم بنل منها عأر بًا النم الفلعة وكان من الفجار اللغم خسارة فادحة عليه وعلى

وجاله ولم يلحق بالمقامة خبررًا بذكر فظهر على الجزار الحسيرة ولولم ندركه النجدة وراء النجدة لادركه الفشل ، ولما رجع خليل غفار الى عُكَا كتب الى والده في السجن عن الواقعة ويشره بفشل الجزار وقرب انحلال دوانه واراءه البلاد من جوره وألمه

فتوصل الجزار الى الرسالة وعرف مضمونها فاوجس بالامير بوسف وانباعه ان يكون لهم بد بتورة صفد عليه فامر بشنق الامير والشبخ غندور وابراهيم غفار والده خليل وتعلقت للحال المشنقة وسبق المجرمون في اعتقاد الجزار وهم ابرياق من السجن حيث صار تعليقهم فذهبوا ضحية الوهم

## الفصل الخامس والثلاثون في نكبة مومي رزق

وفي رجوع الجزار عن صفد منقصرًا وتكبله كيما ث نعمته طيشًا بدأ من ذلك الحبن بعافر الخرة كأنه اراد ان يخدر خلابا ذاكرته و بتناسى عمله النظام المام الله والهيئة وكان ضعيف الاسلام متهماً بعر فتخط عليه المسلمون سرًّا

ومن غرب حسنانه انه كان إمامل الرعية على السواء وشاء إمال الكريم مالصناير القسط فكان يسجن علماء ومشايخ المسلمة في وكينة النسيين وعنال الدون وحاخام البهود ولا يفرق عنده المتلاف مذهبهم وكان يعذبهم المشابات البريرية بالمراز في المراز على عوائده الجائرة وتشغيل رجال التنفيذ عند ما يراد الاتحل لديهم من الدال التنفيذ عند ما يراد الاتحل لديهم من الدال التنفيذ عند ما يراد الاتحل به اولاً وكان يقيم بين الرعية جواميس بنسمون له الاخبار وافعل النيم على وكان الجاسوس بأنب الاخبار وافعل النيم على وكان الجاسوس بأنب بالاخبار الني يشاه واذا عفر على من ي كان له يوجود البشري المام سيده وكان الجزار برسل المستحضر الشيوه باله و بسأله كية وافرة فاذا ابدى المام الوائدة في اجابة الطاب كان ذلك من اجل مقاصده فيأس المحال التعذيه الوائدة

وقد بلغ المجزار خبراً عن مومى رؤق انه وقف على كنز من الممال في على به باهم يجرئه وانه مصر على عدم اعلام احد عن محله وقبل له ربا بكون الابراهيم مشافا شركة معه ويعلم مقر الوديعة فاستحضر الرجل وهو من رعبة ابراهيم مشافة البه ووعده الم يجول له العطاء وينع عليه بوظيفة إذا دله على مجل أمال سنة ونا رآم مصراً على ألك ان امر بتعدد به فعال عدام الما الى ان دخلت اليه عقياته بامر الجرار ربا بخاص لها و يرشدها عن عمل الكنز ، وفي الوقت ذانه بعث معها جواسيس يلتقطون كلام الرجل وزوجته ومن حسن الطالع عادت الجواميس واخرارت الجزار بما محمته من الرجسل يحدث امرأته ومن بعض ما نقاوه اليه ان المال وفرته لا توصف وان لا شريك له به ولا احد يعلم بوجوده لا ابراهيم مشافة ولا احد من الناس حواه وانه لن يعلم الجراريه لانه يتمكن ان بناهج الدولة وتزداد شروره و يعم فسقه ، ولما مهم الجزار ما قاله موسى وزق لزوجته تأكد براءة ابراهيم مشافة وعمل على ايجاد المال فامر بتعذيبه مع حفظه حيا ولكن شفقة رجاله الا كراد ابت ان يخفف من الرحمة في صدرها ، فقضى حفظه حيا ولكن شفقة رجاله الا كراد ابت ان نخفف من الرحمة في صدرها ، فقضى الرجل وهو بين بدها ينا لم من الاوجاع ألواناً بدون ان يهدي على مظمورة الذهب احداً

# الفصل السادس والثلاثون في المائتين والثلاثين

ومن أعمال المجزار البالغة حد القساوة والظلم انه في ذات يوم امر بتحضير ارباب الحرف والصنائع اليه وكان تنفيذ هـ فدا الامر سهلاً على من تعود الشنق ومشاهـ هـ منك الدماء فحضر اليه التاجر والفاعل والاسكاف والجار وكل صاحب حرفة من المدينة. وامر أن يدخلوا على فرداً فرداً وكان الداخل اليه يكشف عن رأسه و يتقدم من الجزار ليتوضح جليها في تكييف جمجمته وكان يطلق مراح البعض و يبقى على المبار ليتوضح جليها في عنده مائتين وثلاثين رجلاً على الحتلاف نجلهم وجرفهم وعرفنا منهم روفايل قنواتي وتغايل الباشا

وفي موخر النهار امو بذبجهم ظهر باً عن شاطي البحر وابقائهم طعاماً للوحوش الى ثاني الابام فيدفن فضلات الوحش فسافتهم رجاله الزبانية الى النقطة المهينة و بدات بذبج القطيع دفعة واحدة تما هو ذنب القطيع حتى استحق الذبح او ما هو جرمه لا احد يتعلم غير الجزار نفسه وقد يمكن انه هو لابعلم ابداً فتا الله في شهدا، الظلم والاستبداد وفي حكام تلك الابام كيف كانت تختلق الاعذار في تجريج الرعبة ولا تحترم لما وجوداً ولا ثريها انساماً

# الفصل السابع والثلاثون في نجاة مخاليل الباشا عن بد مسلم

انفق الله رجالاً مسلماً من اهل التقوى والشهاد. في عكما لقضاء بعض الحاجات ورام الدخول اليها فوجد البوابة مقفلة وتخيل ان ينتظر بينا تعود الرجال من المجزرة وقد قص عليه خبرها وكيف ان الجزار امر الزبانية بذبح مائنين وثلاثين وثلاثين رجلاً ظلماً فقرمر القروي من صدى الخبر وظل واقفاً الى ان رجع الجزارون عن القطيع وقد حدثته نقسه ان ير بجعل المذبحة والا نعل ذلك رأى بين المذبوحين رجلاً لم يزل يقوك فافقرب منه وفي نينه اغاثته م لكن الجربج لما شعر بوطه القدام البه الخبار الى الكينة فنادى به القروي على مافي صدره من العوادا في الايسة اني نظرتك الها التعيس لنقوك فافد من العرادا في الايسة اني نظرتك الها التعيس لنقوك فافد من العرادا في الايسة اني نظرتك الها النعيس لنقوك فافد من العوادا في الايسة اني نظرتك الها النعيس لنقوك فافد من العرادا في على المدابة الها النعيس لنقوك فافد من العرادا في على المدابة الها النعيس لنقوك فافد من العرادا في على المدابة الها النعيس لنقوك فافد من العرادا في المدابة الها النعيس لنقوك فافد من العرادا في العرادا في المدابة الها النعيس لنقوك فافد من العرادا في المدابة الها النعيان المدابة المدابة الها المدابة الها المدابة الها النعيان المدابة الها المدابة الها النعيس لنقوك فافد من العرادا في العرادات العر

فاجابه المذبوح بصوت متقطع نم اني حي ولم امت بعد

وترجل القروي عن جواده وأقعص الجريح فرأى أن جرحه لا بنذو بالخطر لان الفرية كانت لحسن حظه خفيفة فلم نقطع شرابين الرقية واوردتها فنهمد له الجرح على الفرر معرفته والنهضة الى فلهر جواده وسار به الى يعته وظل يستحقرله الادوية سرًا الى ان عادت الى ذلك المذبوح مخابل الباشا حياته والانجوز على جانب عظيم من العافية فيكر القروي على معروفه وقام الى دمشتى هرباً من المجزار فودعه الفروي وساعده على القيام من مال ومتاع

# الفصل الثامن وائتلاثون في قطرة من بحر نظائع الجزار

ومن انعال الجزار الذميمة المستقبحة وجوره في الرعابا التي ارسلته الدولة للذب عن حياضها ودفع الكروه عن ديارها وتأمينها على ملفا وحيانها من عسدو مداهم وتسام بهها عوائد التمدن النركي — فيدلاً من ذلك كانت اعماله تنافض النظام وأناف عن بصوصه تمام الغالفة

في سنة ١٧٩٧ م. نوجه اولاد عطاية الحوة خليل عطبة المهندس المشهور في دبر القدر بشجارة الى وادي النبل فاقاموا هناك سرينة فدم الفرنداو بون في نهايتها الى وصر بقيادة بطلهم العظيم اعظم فواد العالم حتكة وشهرة في الحوب وهو نابابون الاول بونابرت الشهير وتولوا السيادة على تلك الافطار وطودوا منها الاوراء الماليك فلجاً هؤلاء الى الدولة النركية التي المسهرت على فابليون الحرب طهماً في اعادة مصر الى حظيرتها فحاصرت الموافي البحرية المصربة واصبح الداخل لا يقوى على الخروج منها بثلك الظروف ، ومن جملة من وجد في داخلية مصر في اثناء الحصار الحوة عطبة المار ذكره وكاهن ماروفي من عائلة قبالة قادم من مدرسة رومية الى الحبل

وفي احدى العارق سافر الاخوة مع الكاهن وسبعة وثلاثون نفساً من السور بابن الى سور با عن طربق صيدا لكن الرياح قذفتهم الى عكا فقيض عايهم الجزار بعد وصولم يبضع دفائق وقيده بالقيود الحديدية وعاملهم بفظاظته ولؤمه الشهورين وبا بلغ الخبر الى دير الفدر ودرى آل عطية بما حدث للاخوة نهض منهم اشجعهم واتى عكا ليقابل اخوبه وبينما هويقدم الى اخونه في السجن بعض الطعام نظره الجزار فسال عنه ولما قيل له أنه اخ لولدي عطية المسجونين امر بسجنه معها وبقال انه لما تكاثر عدد الحابس وضافت يهم سجون عكا على رحبها ولم يعد للسجان قيد لمن يدخل اليه بعدهم الم المجزار ان القطيع الذي قدم من مصر حسد بنا وبينه اولاد عطية يساق الى الذي امر المجان عدد من جاء من مصر اربعين كما لقدم وزاد المجزار على كلاء الاول انه المر الحجان بعد أن بلقي جنت الار بعين في قاع البحر بأخذ القيود التي كانت مطوقة الرجلهم واذا كان ذلك العدد من القيود لا يكفي فليأخذ القطيع الثاني المؤلف من الرجلهم واذا كان ذلك العدد من الجدوم على ذلك حتى يصير لديه عدد كان من مائة رجل و يفتك بهم كالاواين و يداوم على ذلك حتى يصير لديه عدد كان من المي قيده ليضعه على السجان وتصرف عبهم كا شاء وكان يعدم السجان القديم اذا احتاج الى قيده ليضعه على السجان الحيون الجديد

\_\_\_\_

الفصل الناسع والثلاثون في نكبة السكروجيين.

ومناعمال الجزار-وهل لاعماله حد-. نكبته عائلة السكروج صاحبة التغوذ عند.

في اول مدة ولايته وكان افرادها مستلمين خزينة الولاية وكان ابراهيم مشاقة صديقهم الحميم وكأن الجزار شعر بثقلهم الطول مدتهم عنده فاحب ان إستقيدلهم بسواهم فاظهر الربية بمآل الخزينة وعين عليهم مالاً تعويضاً فدفعوه افساطاً ولما دفعوا أخر فسط جدد الطلبوضرب على ذات الوتر وظال يحتاب عالهم حتى استنفذه وابقاهم صفر اليدين ومع ان الجزار علم ان لا مال بتي عندهم عاود الطلب

طار الموا يستشهرون ابراهيم مشافة صديقهم المفلص فجاو بهم ان يتعهدوا بالدفع فار الموا يستشهرون ابراهيم مشافة صديقهم المفلص فجاو بهم ان يتعهدوا بالدفع ولا يعرضوا ارواحهم الى التهاكمة وقال لهم اذا لم يكن الدبكم مال فاقا ابذل اخر بارة في سبيل نجائكم ولكن النفس الابية اذا مسها ضيم فضلت الموت على الذل واز دادت عنواً وتوغلاً في الاباء

لذلك ونضوا ان إمملوا بوصية مشاقة ورفضوا ان بتعهدوا للجوار بدفع ما هو فوق طاقتهم فامر الحزار في الحال كانه منتظار دفره الكائمة لذبحهم وقطع دابرهم وضبط معالاتهم واملاكهم وامر اتحضير اوراقهم ومن حجلة الادراق التي عار عليهابين اوراق اولئك التعساء رسالة مشاقة لهم

فاضمر له السوء

## القصل الارا-ون

### في وفاة ابراهيم شافة

وكان لانتشار خبر ما حل بال سكروج وتم عظيم في ظهر معارفهم والم شديد في عواطفهم ومن الدين الثرت بهم الحادثة تأثيرا الملفا ابراهيم مشافة لامه كان كما مصديقهم الحميم مكان اسفه عليهم شديداً كم ولا جله الحياة وعول على الاقالة وو بما كان اضطرابه لم يبلغ شدته لانه لم يكن له دخل مهم أنما علم باطلاع الجزار لمي رسالته تخاكد أن دوره اصبح على الابواب ومن كثرة خلوفه والافتكار بفساوة المجار اصابته حمى شديدة اعتزل لاجلها مركز الشفاله فقدم الى صور المحالجة وكأن الحمي ودث ان تكون الفالية والسابقة في قطف زهرة حياته فلم بمله الجزار الأقرصة يسيرة فا بل رجاله على بيت ابراهيم مشافة ليبلغوه أمر سيده في الحضور اليه ولما كانت انه س ذلك الرجل الذي بقدل حياته في الخصور اليه ولما كانت انه س ذلك الرجل الذي بقدل حياته في الخدمة الصادقة تودع مقرها وداعاً ابدياً

ولما عادت الرجال بالخبر الى الجزار امرهم بالعودة واحضار آكبر انجال فعادوا الى صور وقبضوا على ولده الأكبر وهو جرجس وحاؤا به امام الجزار ولاى مقابلته طلب منه مبلغاً وافراً ولما لم يكن في طاقة جرجس القديم الطلب امر بسجاء وتصرف بجروكات والده من كلي وجزئي ولم يارك لواده ما يعول عليه في قوته اليوس وعند ذاك عنى عنه واطلق معراحه - فخرج جرجس مشاقة من السجن بعد ان مس الجزار جناحيه وهكذا كانت اعاله وتصرفانه مع من بدري ان لديه مالاً وافراً فمن الضربة على عائلة مشاقة شديدة حتى النجأت الى الاشتغال كعامة الناس لتتحصيل قوتها ومد جوعها وكان مقوطها سنة ١٧٩٠

### - CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

# الفصل الحادي والار بمون في مدير خزينة الجزار الجديد

و بهد ان فتك الجزار بمدير خزينته السكروجي وآله والحق بهم هتك حرمة مشافة وانكار خدماته النبيلة شعر بالحاجة الى رجل يشتغل مكان مديره الاول فانتخب لهذا المركز المعلم حابيم فارحي وسمله رمام شؤون الخزينة وكان حابيم على جانب عظيم من العلوم التاريخية التلمودية وكانت إعاله التي ظهرت في ايام خدمته المركز الذي دعاه اليه الجزار شاهد افو باعلى حسن ادار ته وسداد رأبه ولكنه مع ما كان عليه من النباهة واصالة الراي لم يعنه الجزار من ويلاته وشروره وكان يسومه المذاب الوانا و يربعه الي وظيفته بعد سجنه وفد شعرت في عينه مرة فقلمها له وكان حابيم شنع سحنته فجدع افنه وقطع اذنه و يقال الدولة وشرع ينتحل الاعذار الفسه و بعد ان سئمت الدولة من محاطلته الجبابة الى الدولة وشرع ينتحل الاعذار الفسه و بعد ان سئمت الدولة من محاطلته الجبابة الى الدولة وشرع ينتحل الاعذار الفسه و بعد ان سئمت الدولة من محاطلته الجبابة الى الدولة وشرع ينتحل الاعذار الفسه و بعد ان سئمت الدولة من محاطلته المثب البه كلامها الاتي :

«اما بعد ولما كنت عاجزًا عن اخضاع لبنان وظهر ضعفك الى هذا الحد وأن الدولة إن ترسل وزيرًا يخلفك في الولاية على نلك الربوع يكون فيه النشاط والقوى الكافية لضم تلك البفاع الى مملكتها »



وفي الحال كتب الجزار الى الدولة بعد ايام فلولة يبلغها الزلاله لامراء الجبل وجعله من العالاتها

من الياسم. و بعد يضعة اليام الحق برسالته المتقدمة هذا البلاغ الى الدولة « انه الخضع لبنان و أبر رجاله البالخ عددهم من النصارى ماية وعشرين الناً ومن الدروز منتبن النا ومن الشيعة المناولة أثلاثين الناً ومن الساسين أثلاثين الناً ولم يطل على جواب الدولة حتى بعثت تطلب منه الجزية عن النصارى

بهنات تعلب منداجر بدس المستسول الله ولما فالمستخطرة الله ولما فالمستخطرة الله ولما فالمستخطرة المامة طلب الحزار وأيه والمستخطرة المتنال المامة طلب الحزار وأيه

المنها المنظم ا

# الفصل الثاني والار اون في ذماب الجزار الى مكة

سرح بجرد وسم معدان السفر نهض الجزار بجعفل الحج الى مكة مخلفاً وراءه قواد بنده واخصهم الها معدان السفر نهض الجزار بجعفل الحج الى مكة مخلفاً وراءه قواد بنده واخصهم الدينة مسئولاً بهن الجاد الامن بين الرعية فغام سليم باشا وهو فائد الماليك بوظيفته كما فام سواه حتى القيام فاكثر من التردد الى مسكن الجزار وسمج لبعض رجاله في مشارفة الحريم والمالطة معهن وقد اكثرت الاهالي من الطعن على حريم الجزار مع الماليك واحتفروهن

# ولما عاد الجزار لحظ ادورًا غرية في حريمه أخط عليهن والمحرلمن والماليك شرا

### الفصل الثالث والاربعون

### فجرفتل الجزار حريه

ظل الجزار بعدرجوعه من مكة اباءاً بقدح فكرته في استنباط طريقة الابقاع بجريه والتخلص منهن ولم يكن ما يغل بده عنهن غير خوفه من الماليك وحقد الجند عليه فتظاهر لسليم باشا قائد الماليك واسماعيل الكردي فائد المجند الكردي بالمودة وحسن لها منازلة امراء لبنان وضمه الى ولايته والمجندي الشجاع متى سمع بالحرب وقرب نشوبها بتهال وجهه بعلائم الطوب و يعود وهمه الوحيد في دنياه اصلاء وطيسها وخوض عبابها — ذلك ما حدث القائدين عند ماطرح عابهما المجزار رأبه في مهاجمة لبنان والعال جهز لما مؤونة الحرب وامرها بالقيام فقاما برجالها و وجهة الحالة لبنان

وكان مع الحملة ابراهيم القالوش من الدميين الكاثوليك ربيب المشايخ الزيادنة وكان شجاعًا كريمًا • وله نفوذ حسن عند بماليك الجزار وكان فائد اربعائة فارس

ولما بعدت الحملة عن عكا عوال الجزار على انجاز وعده في قرض حربيه فامرخصيانه ان توقد ناراً كبيرة في صحن الدار وتأتيه بجربيه واحدة واحدة وذكروا ان الخصيكان يسوق الى الجزار بسوته افراداً والجزار يقبض عليها من عنقها و يطرحها في النار على وجهها و يدوس على ظهرها و يضغط على رأسها حتى يتم شيها وتانظ روحها فيأم الخدي يرفعها واحضار سواها قالوا وعلى هذه الصورة الشنيعة اعدم الجزار سبعة و ثلا أين امرأة ولم يرفعها واحدة من حربيه غير فناة في الثامنة من عمرها

و بعد ان اتم الجزار مهمته في ابعاد الماليك و بقية من ظنه من العصابات وقرض حريمه تظاهر بالعداوة وتجازاة من امتهن حرمته فبلغ سليم باشا وهو في صيدا مقاصــد الجزار واضمار الشرعليه وعلى من لف لغه وكيف انه افتى حريمه وشواهن احياه

فعظم الامر على سليم باشا واطلع رجاله على فحرى الخبر فقام الجند وقعد وجاهر بصوت واحد بمقاتلة الجزار وقطع دابره وابادة قوته وللحال امر سليم باشا بالعودة الى عكا وعادت الحملة عن لبنان لوجود الخلل في رأسها وفي جسيمها فراست اصلاح بشواونها قبل ان تباشر معالجة مريض لالتوجع ارضه



ولما وصل سليم باشا برجاله الى صور وجد ابواب المدينة مقفلة بوجهه فادرك خطارة موقفه وعلم أن الجزار أصبح خصمه

# الفصل الرابع والاربعون في فتح صور وارغام اهاليها

وكان من حاكم صور انه' بلغه الامر من الجزار ان يقفل ابواب المدينة بوجه مليم باشاو بقية الحملة و يمتع عنهم المددفصدع بموجب الامر ولما رأى بوادر الحملة مقبلة بعث الى سليم باشا رسولا و بلغه اوامر الجزار اليه وعند ذلك هجم سليم باشا برجاله وتتح المدينة عنوة وارغم حاكها واهاليها على امدادهم من عليق ومال و زاد واغتصبوا امنعة ثمينة فرضوا على اصحابها مالا لذاهما وقد لحقت الجنود امتعة الماثلة مشافة في بحدذاتها تافهة اكنها كانت عزيزة على قالك الماثلة بعد ان اناخ الدهر بكالكام عليها واصبحت بحالة محزقة يرثى لها

و بعد ان قضّت الحملة وطرها من صور القدمت الى عكا وقليها بندفق حقداً الحلى المعزار وهي واثقة بالنصر لها والبطش به

# الفصل الخامس والار إمون في فشل سليم باشا

ليست مذه الرة الاولى التي رجع عن حصون عكا محاصرها بالفشل والخيبة وحفظت الفامها الهيبة والصولة فكانت ولم تزل أسخر بالقرة التي تربد ان تغزع منها تلك السبادة وصابم باشا وان كان معظم الجند معه لما حاصرها ورام ادلالها وليس في حصون عكا رجال آكفا النالجز ارتغلب عليه بدها فه وشتت رجاله ولولاذلك لتم لدالنصر ونال مبتغاه من مجازة مسيده ولكن الجزار لما رأى رجاله قليلين واغلبهم لا يصلحون النزال اسهال اليسه قائد الاكراد اسجميل الكردي ونال وعده ولما دارت رحى الحرب طفل سليم بانا انفصال الاكراد عنه واعمال سيوفها برجاله فدارت الدائرة علية وعلى عصابة ظلم، على عمودها معه الى ان تضعضعت قواه وظلب لنفسه مع رجاله النجاة ومنه، على مهودها معه الى ان تضعضعت قواه وظلب لنفسه مع رجاله النجاة ومنه،



الفالوش الذي اتى الى الحصن وتزل على اولاد موسى الحناجكام تلك المقاطعة نامنو. على حياته واقام بينهم مكرمًا الى از شعرالجزار بوجوده فارسلى يستحضره اليه ما ال يكن له تفوذ ولاسلطة على الحصن تعقر عليه تنفيذ امره في حكالها كارز الدولة ا تعلن رسمياً تعيينه على ولاية الشام بعد

# الفصل السادس والاربمون في اعدام ابراهيم القالوش وآله

ولما فشل الجزار وعاد امره مدحور ابالخيبة بعث الى الاستانة وفداً في طلب تعيينه وسمياً على ابالة الشام وتوابعها وما ذلك الالبرغ حاكم الحصن على تسليمه الفالوش ويفهمه ان امره لا بستخف به فرجع اليه الوفد مصحوباً بالفرمان الفاتوفي فعزل عنها واليها واستحضر من الحصن ابراهيم الفالوش وفي هذه الرة لم يكن بدلاً من تسايمه وتكن رجال الجرار لما وصلوا بالفالوش الى حماة اخد بروه ان الجزار بهفي عنه اذا اعتنق الاسلام واذا اصر على الرفض ارسلوا وأسه اليه من فرفض الفالوش وآثر مونه على دين اجداده مسجعياً من الحباة في الذل فقطعوا وأسه وعادوا به الى الجزاره اما اولاده ففروا الى عكار حيث اتجاً وا الى بكواتها وكان الايراهيم الح سيف بلاد صفد امر الجزار بشنقه الحافا بجريرة اخيه الشهم

# الفصل السابع والار بدون في القبض على الادبر بشير

و بعد ان فرغ الجزار من ثورة الماليك وجه مطامعه نجو لبنان فارسل الى الامير بشير بطلب منه مطالب مستحيلة وجائرة ليكره الامير على العصيان ويكون له عذر بارسال حملة عليه وكان الامير بماطله وفي ذات بوم مراً الامير بساحل بيروت ومعه عاده فليل من رجاله فوثب عليه وجال انجرار الذين كانوا بنتظرون هذه الفرصة والقوا القبض عليه وارسلوه مكبلاً الى عكا فامر الجزار بسجته مع رجاله وعيرف في عمله القبض عليه ورجاله وعيرف في عمله

رجلاً اقتبل ان يدفع مطاليبه الفادحة

وكان الجزار ينعل ذلك كله ليضطر رجال الجبل على الثورة فيجمل له سبيلاً الى الداخلة في الخبار ينعل ذلك كله ليضطر رجال الجبل على ولابة المشايخ الصعبية وغيرهم المداخلة في اخمادها وتشر علم فوق ر بوءه كما كان شأنه في ولابة المشايخ الصعبية وغيرهم وما كانت غابة الجزار الاحشد الاموال لاخلاف عنده بطريقة جمها قانونية كانت او ظلماً

كل ذلك كان يجري على امراء لبنان والشعب بستجير من نقلب الاحكام وتلاعب. السياسة وهم لاهون عن الاتحاد بالخصام والشقاق مفضاين الشخصيات على العموميات والعداء الاهلي على الاتجاد وطرح نير الذل

فقبل الأمير أنجديد بمطالب الجزار المالية وجمعها له من الشعب المسكين وارسلها الى خزينة عكا غنيمة باردة

وظل الامير في سمن عكا عشرين شهراً النوج في نهايتها عنه الحزار واعادهُ الى وظيفته السابقة بعد أن استوثق منه بالوعود حسب أمياله وحتى بجعل الامير بصدق في وعده أبق ولده قاسها عنده في عكا ريثا يرسل اليه والده تمام طلبه فقبل الامير بشروط الحزار ورضي لن بهتى ولده في عكا وقام الى دير القحر مركزه القديم

### الفصل الثامن والاربمون

في تعيين الشيخ بشير جنبلاط حاكماً على اقاليم الشوف وجزين والخروب والنفاح

و بعد أياب الامبر بشبر إلى دير القدر حاكما لبنان كما كان سابقاً - خرج من سجن عكما الشيخ بشبر جنبلاط الدرزي وصار تعيينه حاكما على أقاليم النفاح والخروب ونوابعها وكان الشيخ جنبلاط فاضلاً ذا وجاهة وثروة طائلة ومن أخص اصدقاء الامبر بشير الذين يتمقد عليهم عند الشدة وقد ذاق عذاب السجن الجزادي كما ذاقه الامبر في الوقت ذاته فقام الشيخ عاعبد اليه حق قيام

وفي هذه الانداء بعثت الدولة تستحث الجزار على فتح لبنان وضمه الى ايالتعر ... وإذا لم يكن للجزار سبيل للمداخلة في شؤون ابنان وقتئذ وأبعلم مناعة لبنان وأجاعه رجاله وحصافة اميره لم يشأ الشحوش به رأسًا انما ارسل من قبله عصابة الالقاء أدور



الفئن بين مشايخ الدروز وبين الامبر بشير

# الفصل الناسع والار بعون ُ في اسقاط مساعي الجزار الفاسدة

وكان غرض الجزار من اشعال قار الفتنة بين الدروز والنصارى واضحاً لا يحتاج الى تفصيل فكان ينتظر وقوع الحرب بينهما وعند شبوب الحرب الاهلية يراقب الحزب الافوى فيسالمه والحزب الضعيف فتطمس آثاره

فانتشرت جواسيسه بين الدروز وحسنوا للمشايخ الفتك بالنصارى واغروه بمواعيد الجزار بالمساعدة سوالاكان بالرجال او بالمال

فاجتمع مشايخ الدروز وعقدوا جلسة امضوا صكوكاً على نفوسهم في الاتجاد على التنكيل بالنصارى وقد رفض ان يوقع على هذه المعاهدة الهجومية الشيخ نجم العقبلي وهو اعقلهم وافطنهم في عافية الحرب

ولم يكتف بعدم نوقيعه بل اظهر للمشايخ غلطهم وطيشهم وسود مصيرهم وادع من اقواله في تبيين مقاصد الجزار الدنيئة وما زال بناضلهم حتى اقنعهم بالهرهان واقلع من قلوبهم بذور الشقاق ضد اخوانهم النصارى وامرع الى الامير وطلب مقابلته وامر اليه ما وصلت اليه اعال الجزار في تغرير المشايخ وطلب منه ان بتخذ الاستعدادات الكافية لمنع غو بذور الجزار في قاوب رجاله واجلى له ما وقع المشايخ وكيف تغلب على اقناعهم لمنع غو بذور الجزار في قاوب رجاله واجلى له ما وقع المشايخ وكيف تغلب على اقناعهم واخلادهم الى السكينة وسأله ان بعفو عنهم لقاء طاعتهم له من فاجابه الامير الى طلبه وعفى عن مشايخ الدروز وعادت المياه الى مجاريها وكان نائب الامير الشيخ ابا خطار صاحب كرسي دمشنى خطار صاحب كرسي دمشنى على الموارنة في ابامنا هذه

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS.

الفصل الخسون

في وصف اقسام اهاليٰ لبنان

وان تكن مساعي الجزار في ايغار صدور الدروز على النصارى فسدت ولم يتم لها قائمة

فاهالي الجبل منقسمة طبيعياً الى قسمين من مشايخ وامراء اي دروز واصارى وانتمي الى حز بين سياسيين عظيمين هما حزب جنبلاط وحزب يز بك الا ان الامير بشير كان ميالاً الى الحزب الجنبلاطي وافرغ قصارى جهده في النوفيق بين الحز ببن فلم يفلح وسبب ذلك هو ان الى يز بك لم يكن لديهم أبر وة عقار بة نقوم بحصر وفاتهم واوده كما كان للجنبلاطيين فزاد حنقهم عليهم وميل الامير الى جنبلاط كان يز بد في حقد يز بك الذي كان من انباع الامير بوسف ، ومن هذه الاسباب وعدة غيرها لم يجسن الامير ظنه بهم وكان يحترس منهم

أما مشايخ آل نكد فكانوا بميلون مع من له الارجحبة فتارة مع هولاء وتارة مع اولئك ولتعامة الشعب كانت هذه الصغائن باعقة على الشقاء وجلبت لاهالي الجبل

وبالات الحروب الاهلية على التتابع

ومداومة المشايخ على ابقاد الفتنة واشهار النشال وابتزاز اموال الرعية زادت الشعب تباعدًا ونفورًا وجعلت الانحاد الوطني ضربًا من الحال ومن جراء ذلك سهات للدولة المداخلة بينهم وكان الجزار يضحك منهم ويغريهم بعضهم على بعض لان ذلك من مرامي نفسه الشريرة

### STATE OF THE STATE

# الفصل الحادي والخمسون

في قدوم نابوليون الى ..ور يا وقتح غزية و بافا

و بعد ان دوّخ نابوليون مصر شخص الى سور با براً فاعترضته قامة المريش أعمر المدير برهة ككنه واصل مير و بعد ان اضافها الى انتصاراته وعدها من توابع فنوحانه و بعد ان فرق جوع الاتراك عن الحدود السور بة ارسل كتاباً للجزار المله بقدومه اليسه و بنصحه في المسائلة فلم بتنازل الجزار الى مجاوبته فعاد الرسول بالا جواب فرسل نابوليون رسولاً ثانياً واصحبه كناباً آخر فكان نصب هذا الرسول من الجزار القتل شخرة نابوليون على الجزار ولقدم برجاله البالغ عدده عشرة آلاف مقاتل نحر غزة وهزم من رجال الجزار اربعة آلاف فارسا واستولى على محلات الدخيرة والادوات الحرية وواصل سياره الى بافا وهنا وقفت جنود الجزار العام الجنود الافراع بضع ساعات في خهايتها اسفرت الواقعة على ثلاثة آلاف فنيل من الجنود الافراع وخطت ساعات في خهايتها اسفرت الواقعة على ثلاثة آلاف فنيل من الجنود اللركية و بخلت ساعات في خهايتها اسفرت الواقعة على ثلاثة آلاف فنيل من الجنود اللركية و بخلت

رجال نابوليون مدينة بانا وتصرف بها عثرت عليه در مال ومتاع وهذه هي المرة الاولى والاخسيرة التي سمح نابوليون لرجاله بالتصرف والمتم بال المناب واملاك وقبل ان يترك بافا و بقوم برجاله الى عكم امر بقتل الاسرى الذين وقعوا بين بدبه للافا في العربش وفي غزة وفي بافا وكان يطلق مراحهم بعد ان إستونقهم ان لا بقاتاره ولما السرهم هذه المرق وعددهم بانيف على الملاق الاف حنق عليهم وعلم انهم لا يراعون ذمة ولا يجترمون الشرف المسكري فامر جنوده برمايتهم ولم بواد وهم النراب بل بقيت اجسادهم طعاماً للطيور وظلمت رفاتهم مكشوفة فوق الخسين سنة

القصل الناني والخمسون

في حمار عكا



نابوليون بونابرت

كان في ميام عكا مركبان حربيان الكانيزيان المدانمة عن عكا من هجات بونابرت الرسلتهما الدولة البريطانية لما عملت بانتصارات نابوليون المتناحة في مصر وان في نبته

اكتساح سوريا ونجن لا نتعرض لما حدث بين فرنسا والكاترا من المزاحمة والمسابقة المداخلة في الشؤون للصربة والسورية لان ذلك دون في حينه وانتشر الملا بجلاء الإيجناج من بعده الى الزيادة

وكان نابوليون عارفًا عِناعة حصون عكمًا قطاب من مصر مدافع وذخرة كافيسة ليو كد نصره ولقدم بجنده الى عكا وعند وصوله بلغه ان الراكب الانكايزية فبضت على الدافع وكل ما ارسال اليه من مصر فلم بيال بالامر كثيرًا فشرع بحصار عكا في الناءن عشر من اذار ١٧٩٩ ومما يجدر بالذكر خطابه الذي الفاه على جنوده حيث وقف وقال مشيرًا الى عكما ﴿ هذه المداينة هي مفتاح الشيرق فاعلموا حرج مركزكم ووطدوا عزائكم على امتلاكها لان بامتلاكها ألحلون الدوائكم منتاح الشرق فندخل القسطنطينية عاصمة فياصرة الرومان ونماك شرقي وشيالي اوربا فأعلموا ذلك واخلصوا نيانكم ،

و بعد أن أثم كلامه الموجز الحماوء حماسة وتشاطأ أمرهم بالهجوم وتشديد الحصار وفي نهاية العشرة الايام تمكنوا مزنتح الخنادق واخرابالدور وهجموا على حامية السور واعملوا فيها السيف الىان ادخاوها داخل الحصن واقتفوا آثارها وماعتم ان ظهر الجزار بتفسه محرضاً جنوده على النبات واخذ يفتك بكل من يركن الى الفرار منهم بالرصاص فعاد الى الحامية نشاطها وعمد الجنه الفرنداري الى الانسحاب بانتظام وهكذا ظلت الحال نخو شهر بن نامى بهدأ الجزار الاهوال ومع وفرة عدد جنده على الجنود الافرنسية فضلاً عن حصون للدينة كاد بالتعلق به الفضّل لو لم بالسحب نابوليون برجاله عن عكماً ويعود الى مصر · وذلك حدث بعد أن واصــل عكما هجانه وضوق على اهاليها اشد الضيق واذ وردت البيه عن قراسا اخبار غير مرضية مآ أر الاهم على المهم وقفل واجمأ الى مصر

-4 - X10 -45-

الفصل الثالث والخمسون في الترام الامير بشير بالخيافة

ولما رقع نابوليون الحصار عنءكما صوب الجزار نحو الامير بشير واقيا له تهيدة الخيانة يمساعدة فابوليون وامداده بالمؤونة والذخيرة في اثناء حصاره عكمًا وقد قظاهر بمحنقه وكدره الشديدين منه وظل يهدده ويتوعده إلى أن أضطره على طلب الانالة لنفسه فترك الامير دير الشمر وقدم الحصن كصحبه حاشيته وجرجس مشاقة مدبرخزينة الجبل

والثقى في ناك الانحام ان بعض المهاكر ، من العاوة الانكام به أعان .. ايمنه في يجر الروم تجاه الحدين وكان على ظهر مركب منها العدد ، الاعظم خيا باك النيا اليتعبد المانيو. التوكية في الحرب الواقعة بين الدعاة وفرندا

فكتب له الاديركنايًا اوسله مع فيطان المركب الذي كان عائدًا من النزهة الى مزرعته ولحوى كتاب الامير شكواه من اعتساف الجزار واظهار عبوديثه الى الدولة وكان من ضيا باشا بعد وقوفه على فحوى رسالة الامير بعث استحضره اليه وعند مقابلة الامير بضيا باشا على ظهر البحر رجع موعودًا منه على مساعدته

وبعد ابام قليلة بلغثه اوامر الجزار برجوعه آلى مركزه واستلام زمام حكم لبنان ففعل

# الفصل الرابع والخسون

ثورة ابناء الامير بوسف بتحريض الجزار

وبعد ان رجع الامير الى ديو القمولحظ حركة غير عادية على اولاد الامير يوسف وبن يجيل الى حزبهم طلائعها عدائية وهي اقرب الى الحرب منها الى السلام وكان بترأس حزب اولاد الامير يوسف البطل المشهور الشيخ جرجي باز وكان الامير يستميل البه مشايخ جنبلاط ولم تحض الايام عبثاً فدارت الحرب واشتد الفتال بين الفريقين حتى فدر للامير في موقعة بالقرب من بيروت ان يطلع على الدافع باولاد الامير بوسف على عدارته وأى رجال الجزار يدونهم ويحرضونهم على مداومة الفتال فكظ الامير غيظه والحال بعث برسالة الى الشيخ باز عرض له بها ايقاف الحرب عند هذا الحد وما وقف عليه من مقاصد الجزار وكيف يجب عليهم ان لا يجعلوا اللاتراك بداً في سلب واحة الاهالي وجلب الفتن وضياع الامنية في ربوع الجبل وطلب من الشيخ ان بتروى واحق الامير وطنية وغيرة على مصلحة البلاد فقبل افتراح الامير اتما طلب من الشيخ لا بقل عن الامير وطنية وغيرة على مصلحة البلاد فقبل افتراح الامير اتما طلب منه ان ينصف ولا يغكر بسواه وقد تنازل له عن حقوقه كرما منه بحيث لو اشترط على الامير مباغاً طائل الكران اهون على الامير مناف من وراحة الامير على مقاصد الجزار سائرة الى الامير مباغاً طائل الكران اهون على الامير مناف من ومقوقه كرما منه بحيث لو اشترط على الامير مباغاً طائل الكران اهون على الامير مناف من ان برى مقاصد الجزار سائرة الى الامير مباغاً طائل الكران اهون على الامير مناف من ان برى مقاصد الجزار سائرة الى الامير مباغاً طائل المتال المون على الامير مناف من ان برى مقاصد الجزار سائرة الى



الامام فاجحة فيهم فقبل الامير بمطالب الشيخ العادلة ووعده ان يولي اولاد الامير يوسف جبيل وتوابعها -- وعين اخاء فائبهم ومستشارهم وبذلك قطع الامير حبائل الجزار الفاسدة ورفرف السلام على لبنان مدة

# الفصل الخامس والخسون

### في وفاة الجزار

اذا أمعنا اللكرة باعمال الجزار ونظرنا الى نتائجها نظرًا عادلاً بما ادته من النفع والضرر للدولة والرعية على السواء وجدنا هذا الرجللم بكن نائبًا عن اعمالها كما هو مألوف من حكام ذلك العصر

فقد كان داهية ذا باس وحنكة واسعة وقد سمن اليه الدولة ادارة شواون البائنها وعولت عليه في اخضاع سور بارضمها تحت جناحها على طريقة المندر والخداع ودس النتنة والحروب الاهلية بين امراء البلاد والمشائخ الذين كانوا يحكمون الرعية بالجور والنسق و يسودونهم الذل انواعاً والقللم المكالا ولا يعتبرونهم ارفى من الرقيق فكانوا بتصرفون بمالمم وارواحهم كيف شاوا وكانت شريعة الرجل منهم ارادته السخيفة وكان الحاكم بشنق ويقتل و يشوه الحلاق الشعب كانه الحاكم المالق على قطيع غنم ولا فرق عنده لتقيم اوامره الجائرة وكان ظروف الحال فيضت لهم رجلاً كالجزار ولا فرق عنده لتقيم اوامره الجائرة وكان ظروف الحال فيضت لهم رجلاً كالجزار

وكان هولاء العناة لاهبن بالنازعات العائلية واعاروب الاعلية بكرهون العدل و يستقون الظلم لا يرحمون ضعيفاً ولا قريباً ولم يقم فيهم رجل قادر يلم شعنهم ويجمع فواهم المتفرقة تحت لواء الوطنية ليقاتلوا عن الامة و بذبوا عن حقوقها وبتركو الشخصيات جانباً و بعملوا الحموميات و يعلردوا الاجانب من وطنهم و بدافعو

ان معاملة الجزار اللامير يوسف لم تكن افسى من معاملة الامير لاخوته وانسباله واز ما لحقه من الجزار هو غاية ما كان يستحقه وعدالة اليوم تطارب اجراء أونس لى الامد يوسف بقية المشايخ والامراء الذين كانوا يستبيحون مال وعرض الرعبة في حبيل مصالحهم الذانية

قد خدم الجزار الدولة والسعب وان الآن وعادت خدمانه على الدولة بالدنم فاحضع البلاد الشوكتها واصبحت تطرمها وأن في باوامرها فانونيا بعد ان كانت النوبا ورد عنها في ثباته المام نابوليون خطرًا كان بهددها لوغ النصم أجنود الافرنسبة في مصار عكما واقاد الرعبة انه الزاح عنها ضغط المشايخ والامراء المستبدين بها ولا ذمة ولا حرمة لهم فكال لهم الوزنة وتكرم فاضاف على و زنتهم وزنة اخرى و رغاً عما اشاعته الالسنة وان المقوم خرجوا من ذل الى ذل فحا هو فضل الجزار الذي تطروه لاجله

فيقال في الجواب على ذلك القول: انه وان تكن حالة الشعب لم نختلف في ابام الجزار عما كانت عليه سابقاً فالجزار اعدها لذلك الاختلاف وعلى بكل حال فقد كان الجزار اقل جوراً بالنسبة الى الامراء والمشايخ قبله ولما جاءهم وضع حداً لظلمهم وعسفهم وزعزع سلطتهم وارغم انوفهم واطانى القلاح من عقالهم

ولا تر بد الثناء على اعمال الجزار والاطناب؟ أثره الوخيمة انما نحصر قولنا في ان الجزار عمل بما يطابق زمانه ورجال عصره

وقضى الجزارنحيه في سنة ١٠٨٤ عن اربعة وثمانين عاماً ولما انتشر خبر وفاته تهالت وجوه الشعب وافرج عن الدين كان غضبه يهددهم وعلى شفا الابقاع بهم

وبعثت الدولة راغب افندي وحجز على مثروكانه من مال وعقار وتصرف بهرِ بموجب ارادتها

# الفصل السادس والخسون في تعيين سليم باشا واليًا على عكا

لا حاجة بنا الى الافاضة في كيفية نعيين خلف الجزار وكيف ان الدولة احتدت الى الرجل المستوفي الشروط وانزلته في الفراغ الذي احدثه الجزار عند وفاته فاشغله وكان لائقاً به فسليم باشا قد عرفنا عنه الشي. النذر في النصول النقدمة فهو من اصل كرجي مسيحي خطف من اهله وهو حديث الدن وبيع المسلمين ووصل اخبراً الى العجزار حيث احتفظ بهر واعلى منزلته لما رأى فيه من النباهة والشاط

وقد اشتهرت سجاياء الحيدة بين الجنود حتى الحجم على صبته كل من عرفه وقد اصابت الدولة في تعيينه والباً خلفاً للجزار الـــا له في فلوب الشعب من الهيبة والونار وكان غيورًا على تابيد الشر بعة والعدالة صادعًا باوامر الدولة عاملاً شفوقًا على الرعية معاملاً الجميع على السواء

وكان متساهلاً يحارم كافة الادبان وكان نائبه على باشا يما لله خلفا وخلفا وعبن مديرًا اللخزينة حايم فارحي بعد ان رفض طلبه خوفًا من ان يجل به ما اصابه من الجزار فاصر عليه سليم باشا الى ان يقبل بالوظيفة واطلق يده وعقله في شؤون الولاية

والمقول الكبيرة اذا اطلقت تاقي بالعجائب را فيض حائم على زمام وظيفته وامن على اطلاق افكاره وتسريحها في فضاء عكا اذهل معاصريه ونال ثنقة مولاه فكان بفتش عن الرجل ذي الاستقامة و بوظفه وسعى فجعل لمشايخ آل صعب رائباً للتقاعد وناميناً على العلاكهم وحيائهم ثم حمل سليم باشا على رحمة الرعبة فلم يجمع من الاهالي مالاً جديداً

ورسم على الواردات الاجنبية رسوماً كان منه الدخل الواقي الى الخزينة ثم اشار على سليم باشا ان يمنح الالقاب الى امراء الجبل في مخاطبته لهم واصبح بستهل كتابه نخر الامراء الكرام ولدنا المكوم الامير كشا

فساد الامان في مدة هذا الجوق النبيل على ولاية صيدا ولوايمها وشعرت الاهالي. بارتقائها ماديًا وادبيًا

# الفصل السابع والخسون في الموامرة على آل نكد

في هذا الفصل وما بليه شواهد قاطعة على ان وفاة الجزار ورفع بدء عن امراه الجبل ومشايخه واحزابه لم بحدث نغييراً مرضياً في جو لبنان وسياسته ومن الف الشاكسة واعتاد على التلاكم والخصام عبثاً يرنجي منه اصلاح

فني حذه الاثناء عقد مشايخ جنبالاها وعاد الوامرة على تدمير أل فت حكام مفاطعة دير القمر و توابعها ونسبوا اليهم مواصلة الحروب الاهلية ووافع الحال كان ال نكد ينضمون مع الحزب الافرى و ينصرون المنتصر ولافرق عندهم غيرالفرق الوجود بين قوي وضعيف اما بثية الاهائي وامراء ومشايخ فكانوا منفسمين اللى فسم م ال جنبلاط وقسم عادي فناً صلت العداوة والحروب في قارب هذين الحزبين القويين

وطال المدما والم لم يكن لدى الفريق اداة واسباب و اضحة له في المشاغب زعموا ان لل فكد عانها وسبب اشتمال جمرتها وقد اظلموا الادبر على مدا الرعم وتا مرا على التنكيل عن كان خرى له هذه الفلاقل وقد اظلموا الادبر على ما مطدوا عزمهم عليه فاغابر لهم الامير ارتياحه ووعدهم بالمساعدة على خدسهم والامير عدر وهو رغا عن كون دير القمر مركز حكومة امراه شهاب لم يكن لهم غير السلطة الثانوية فيهاو كانت السلطة المرهو بة الى آل فكد حكامها وكان اذا ارتكب احدم جرماً امام بيت الامير وتمكن من اجتياز بضع خطوات عنه اصبح حراً من الامير ومقيداً إسلطة ال فكد وكانوا ان شاوا تسليمه للحكومة كان لهم ذلك، ولا أحد يمارضهم ان شاوا الخلاف لان لهم مقاطعة ولهم حق التصرف فيها بعد تقديم الجباية

وكان الامير بفرمرمنهم و بود الحط من نفوذهم ولذلك للعلم بانفاق مشايخ جنبلاط وعاد على سحقهم غدراً سر واظهر ارتباحه

ولما توفرت معدات الموامرة لدى اربابها أ ولموا وليمة دعوا اليهما اهل الزعامة من آل نكد وقد وفقوا الى الفتك ببضعة منهم الشيخ قاسم واخيه احمد وكالهم ذو شدة و باس وبعد ان فتل لال نكد زعامتهم فرَّ من بقي منهم لا ياوون على شي وفي ذلك نخلص الامير من مزاحمه على السلطة في تلب حكومته

### ALA LATERA DIVINI

## الفصل الثاءن والخسون

### في الموامرة على أولاد الامير بوسف

و بعد نكبة ال نكد وازاحتهم عن دير القمرخلا الجو الامير بشير فارادان يستقل بجكومته على الجبل فلم يفلح

والسبب كان نائبه وفنئذ الشيخ جرجس باز وكان هذاو سيًا على اولادالا مير بوسف وكان له مقام وكامة نافذة في الشعب كا مر بنا في القصول المتقدمة

وظن الامير انه عثرته الوحيدة فاضمرله السوء ولكنه كان يخشى جانبه و يحترم شجاعته وقد اشتهر باذ بعد جلاء آل نكد عن دير القسر بين الرعبة وكاديستاثر بالحكومة وحد، وذلك مما دعا الامير على تنفيذ غايته فتآمر مع مشايخ الدروز على الفتك به وارسل رجالاً من قبله الى جبيل لتفتك باخيه عبد الاحد وفي الوقت المين حضراليه اولاد زين الدين وكمنوا في بيته ولما حضر الشيخ باز اجابة لدعوى الاميرودخل غرفة الاستقبال وهو اعزل فاطبق عليه اولاد زين الدين وامانوه خنقاً

وكان نصيب اخيه عبد الاحد مثل نصيبه غير ان الامير خاف على وجاله الفشل بهمتهم فقام الى جبيل وهو في الطريق النقى بالرسول فادمًا اليه ومعه رسالة تفيده عن فتل عبد الاحد باز والقاء الفيض على اولادالامير يوسف ، وقبل ان يترك الاسدر عاصمته ارسل فقتل يوسف اغا الترك صديق الشيخ باز خوفًا من سطوته

واستطرد الامير مسيره الى ان وصل جبيل وفي حال وصوله امر اسمال بصر اولاد الامير يوسف بطريقة نخشى على شعور القاري من ايرادها والرجل الذي نام جهــنم المهمة البريرية قاسم بن العرب فكان يجمي نضباناحديدية و يوخز بها اعين اولاد الامير وداوم على ذلك ثلاثة ايام ومكذا كانت نهاية اولاد باز واولاد الامير يوسف وحدوث ما حدث لهم وقع في اب سنة ١٨٠٨

# الفصل الناسع وانفسون في جلاد أل عماد عن لينان

و بعد قال البازيين و نكد ضعفت شوكة العاديين وانحلت عصبيتهم وأغلت المديهم وأغلت المديهم وقد ادركوا غلطتهم في رفع يدهم عن الحكومة وما ديره لهم الامير واتباعه بمن تخضيد قوتهم فعولوا على التعدي وصلب واحة الاهالي وقد تكافرت الشكاية عليهم الامير وكانوا يتوون الابقاع بالشيخ بشير جنبلاط ولكنهم لم يفلحوا لان الاميركان موكلاً على حراسته عصابة شديدة الحفظ على اوامره ولما تفاقم امرهم جند عليهم الامير شملة الخرجتهم من لبنان وسافتهم الى مصر فارتاحت البلاد من شرهم وعادت الى السكينة

الفصل المتون

في حملة الوهابيين على الشام

في سنة ١٨١٧ ام الشام جند من الحجاز ارسله معد بن عبد الوهاب الذي



ادعى الخسلانة وباليمه عدد غفير نصروه على الرد الانراك من عزيرة الموب و بعد ان فطع طريق الحج على الانراك ارسل رجاله الى المذه بين معورات تبشر برسالته وما يقصده من الفتح وامهداد السلطة وكتب الى اهل الشام بدعوهم الى الاسلام والطاعة ظنًا منه أن الاتراك ومن ناصرهم من المشركين وكان والى دمشق بوسف باشا الكردي وكان مشهورًا بالفروسية عيفته الدولة خلفاً لعبد الله باشا الذي حدث على عهد، قطع الوهاييين الطريق على الحجاج

ولما عينته الدولة حرضته على فتال الومابيين وفئح طريق الحج وقد خرج بعسكره
 على الوهابيين ولم بنل منهم مأرباً وكان يختلق للدولة الاعذار الفارغة و بدعي قلة عدد
 جنوده وطوراً وعورة الطريق اعافته من اللحاق بهم

ولما لم يكن له أقوة كافية لفتح طريق الحج آخذ يشغل الشعب عن الحج بامور تافهة وكانت تصرفانه سافلة تدل على تتخف عقله ومنها انه امر السلمين باطلاق لحاهم على السواء ومن خالف الامر جزاؤه الاعدام · وامر النصارى ان ترتدي الاسود نساء ورجالاً على السواء واليهود الاحمر نساء ورجالاً على السواه مع ان الاسود كان شعار الدولة العباسية

# الفصل الحادي الستون في فوار بوسف باشا الى مصر

ولما سئمت الدولة من مواعيد يوسف باشا في ازالة الوهابيين عن طريق الحج واكدت خموله وعدم اصلاحه ارسات الى سليم باشا والي صديدا وامرته بمقاتلة الوهابيين وعزل يوسف باشا وتعيين من برى به الكفاءة فيحم رجاله وارسل للامير بشيران بوافيه برجاله الى طهرية

فجمع الامير رجاله وقدم الى طبرية حيث التقى سليم باشا والمضم الجهشان الموافنان من كافة الفعل تحت قبادة الوزير سليم باشا وكارث عدده وانيًا لم يسبق انضامه نجت قيادة عامل تركى من قبل

وكانت وجهة هذا المسكر دمشق لنجدة بوصف باشاعلي الوهابيين وعند وصوله الى

الفنيطرة التي تبعد عن دمشق ثلاثين ميلاً نزل بها للراحة والمشعر بوسف باشا بقدوم والي عكم النجدته ارسل له رسالة بلغته وهو في ذلك المكان يفيده بها عن عدم حاجته الى مساعدة على رد الوهابيين حيث محمد علي باشا سبقه على ابعادهم عن الشام واجلاهم عن طربق الحج

وَلَمْ يَكُنَ سِلْمِ بَاشًا مَن بُوْخَذَ بَثْلُ هَذَهِ الْحَبَائِلُ فَظُلُّ سَائرًا بِطَرِيقَهِ الْحَ انْ

وهناك خرج اليه يوسف باشا برجاله والتحم الفتال بضع ساعات اسفرت عن قتل بوسف باشا والتجائد إلى الفرار فقصد مصر ودخل في حمى محمد علي باشا

## أَلْفُصِلَ الثَّانِي والسَّنُونِ في امراء راشيا الشهاليين

و بعد انهزام يوصف باشا وتبديد رجاله دخل سليم باشا الى دمشق واعلن سلطنه عليها وكان ذلك داعياً لسرور الاهالي

ومن حسنات سليم باشا انه فيم اقليم البلان الى ولا بة الشام بعد ان كان مستقلاً تجت لواء امراه راشيا الشهابيين ودعينا عمل الباشا هذا من حسناته لاسباب اولها كون حكام ذلك الاقليم مستبدين وكانت الاهالي اقامي عسداً با وجوراً لا بطافان وكان الامراء بدفعون عنه مالاً معلوماً لحفظ استقلالهم بعر و براشيا معا وكانت الحكومة مشطورة مع الاهالي الى شطرين حزب يناصر الاهير افتدي وحزب بناصر الامع منصوراً

واصل المداوة بين الاميرين في قتل الامير افندي شقيق الامير منصور فامن فيحل الامر واشتدت المنازعة بينهما وكان الواحد منها يراقب الآخر ويترصد الفرص لمفتك بند ومن جراء ذلك بالطبع كان الامير منها بختاج الى عصابة ومال وحاشية أي فظ مركز ما أمام خصمه فكانت الاهالي مسولولة عن لوازم زعيما ومضطرة الى أفتحية سياتها ومالها أمامه على مديح مطامعه الذائية ، وحدث لاهالي اقليم البلان المهم رفعوا شكواه الى سليم باشا وعرضوا له تصرف الامراء بهم وهي جرأة تعد فحم وترغب ان في فظها نقد يرا لحقوقهم ونود لواقدم على الاقتداء بهم في اي زمان ومكان وكان من سليم بالما الاقتداء بهم في اي زمان ومكان وكان من سليم بالما الاقتداء بهم في اي زمان ومكان وكان من سليم بالما الله الله المامه على المامة على الاقتداء بهم في اي زمان ومكان وكان من سليم بالما المامة على المامة على الاقتداء بهم في اي زمان ومكان وكان من سليم بالما المامة على المامة على الاقتداء بهم في اي زمان ومكان وكان من سليم بالما المامة على المامة على المامة على الاقتداء بهم في اي زمان ومكان وكان من سليم بالما المامة على المامة على المامة على المامة على الاقتداء بهم في اي زمان ومكان وكان من سليم بالمامة المامة على المامة على المامة على المامة على المامة على المامة على الاقتداء بهم في اي زمان ومكان وكان من سليم بالمامة المامة على المامة

الصفهم واجاب دعوتهم وفي الحال ونم سلطة الامراء عن ذائكالاقام واعان أعما الل ولاية الشام ولا مشاحة كان لاهالي البلان فائدة شعروا بها وقدروها حتى القدر

## الفصل النالث والستون في سماية الشيخ على العاد

و بعد أن استقب الامن في ولاية الشام وتوابعها قدم سليم باشا برجاله الى مركزه والامبر إلى على اقامته

واثنق لاهالي حماب انهم اضطهدوا دروز تلك البقاع وارغموم على النزوج فاثوا لبنان وقصد وفد منهم دير القدر وطاب من الامير والشبخ بشير جنبلاط قبولهم في جوارهم وكان من الاميروالشيخ ابداء كل حفاوة بهم ورحبا بنزولهم في بلادها وكثر عددهم وأكثر الشيخ من الاعتناء بهم ويجن دخل بخدمته منهم

وفي عصارى خار دخل على الشيخ جنبلاط رجل منهم ؤرام البطش به وكاد يظفر بوطره لولم يمترضه كاهن ماروني انفق وجوده عند الشيخ في ذلك الحين اسقط مسماه ونجى الشيخ من شراللوت غدرًا يهده

وللحال بعد أن التي القبض على الدرزي صدر أمر الشيخ بأعدامه

ومما هو جدير بالذكر اقبال درزي يدعي سليان الحكيم قدم من الغرب لينتك بالامير وقد حاول اولاً ان يقضي على انشيخ ولم يفلح قدخل على الامير مرتبن وعاد بالغشل والغي القبض عليه واجبره الامير على الاقرار وما الذي حمله على عمله وكان جوابه كي ينتقم لآل عاد منه ومن الشيخ جنبلاط وصرح انه وسول من قبل الديخ على العاد الذي فراً إلى مصر والذي دفعه الى هذه المشمة

و بعد ذلك رأى الامير وجوب اعدامه فامر بشنقة

\_\_\_\_

الفصل الرابع والستون

في أعاماق التباح بشير جنبلاط الاملام

فلمي سنة ١٨١٨ تظاهر الثبيخ بشير جنبارط باسلامه وتابيدا لاعتنافه مذهب



الاسلام بنى جامعاً لمام نصره وليس هي الرة الاولى التي كان الدين مناعًا وسلمة فكشار قبل الشيخ و بعده ولم نزل نرى في ايامنا الحاضرة رجالاً ذوي وجاهة فرارًا من طاري و بجول دون مقاصدهم السياسية يجلمون دينهم المتبق وبليسون ديناً آخر طعماً ان بالوالعمة من لولي الامر على ذلك الدين والشيخ بشير بأركه دين اجداده واعتناقه دين الاسلام لم يكن الا لغايات في صدره بويد لنفيذها وكانت نفسه تعلمح الى ولاية لبنان

م يمن المحدد المدة قام الامير حسن ابن خال الامير بشير على والده وعمه وقتاها وفي خلال هذه المدة قام الامير حسن ابن خال الامير بشير على والده وعمه وقتاها بدعوى كونهما رفضا أن بكونا على مذهبه الذي اعتنقه حديثاً وجارى الشيخ جنبلاط به وقد ارسله الامير مكبلاً الى عكا ومن عكا ارسله سليم باشا الى الاستانة والتي في سجنها الى أن احضره عبد الله باشا منها وقتله الامير اسعد

# الفصل الخامس والستون في موامرة النبيخ بشيرعلي الامير

وقد بانع الامبر ان الشيخ جنبلاط يدس عايه الدسائس شماً بالامارة على الجبل مكانه ولولا ذلك لم يعتنق دبن الاسلام ولا نظاهر به والوشاية توقع الربب حق بين اخلص الاصدفاء وان نكن وهما فصدق الامبر ما وقع على معه وحنق على الشيخ باطنا وكان من الشيخ لما درى بحنق الامبر عليه انه تظاهر بالاحتراس والتيقظ منه اما زاد اعتقاد الامبر في صحة الوشاية واجتم دالشيخ ان بزيل شكوك الامبر به ولم يفاح ومن الاشاعة ان الشيخ لم بكن يقصد الايقاع بالامبر انحاكان بيني ابد اله بامبر الضعف منه بأسنى اله النفوق عليه واظهار مقدر نه

الا الذذلك لم اظهر محته الابام وفي مرافقة الشيخ الامير عند ما غضب عليه عبد الله باشا الى حوران حجة على فساد الاشاعة

الفصلي السادس والستون في وناة سليم باشا و تعيين عبد الله باشا مكانه

وفي سنة ١٨١٩ ثوفي الى رحمة ربه سليم باشا بعد أن خدم الدولة والرعية خمسة



عشر عاما بالعدل والامانة وكان الاسف عليه عارًا حتى شعرت بفقده الدولة وعينت الدولة خلفا له عبد الله باشا وتحده لقب الهؤارة والبشوية ولا يتعدث في ولايته لاول عهده تغيير بذكر فابقى ولا ة الامور في مناصبهم الا إنه كان ضعيف النفس مبالاً الى معاشرة النائة المسخطة وكان منعصبًا فاخلص حايم فارحى النصيحة ونهاه عن اعاله العيبة بمقامه ولم بنجيح مع ان حام كان العامل الاول لتعيينه خلفًا لسليم باشا

فحنق عليه عبد الله باشا وامر باعدامه وطرحه في البحر وجوت حابم نلك الموثة الشنيعة بعد أن عرف عنه الامانة والاستقامة حدث في الولاية اضطراب ورعب في فلوبالرعية و بانت اصحاب الوظائف في خوف من العزل والضغط كما حدث لارباب الرتب على أيام المرحوم مظفر باشا

## الفصل السابع والستون في اضظهاد الامير بشير

وكان الامير بشير اشد الناس نما على حام فارحي لما عرف به من العدالة و بعد النفاط وصدق المودة وطيب العنصر وكانه ادرك سلفا ماذا يكون شافه مع عبد النماشا وكنف ننقلب دفة سياسته عليه وكان ظن الامير بجوله حيث لم بيض على اعدام حام وقت بذكر الا وشرع عبد الله باشا في تحوير معاملته للامير وسواه من اهل الرتب والوظائف و بدأ يطالب الامير باموال خارجة عن المألوف وكان الامير طوراً يوسل طلمه وطوراً بعتذر له وحيناً ببذل من ماء الوجه ويستعطف خاطره بالتجال وغير ذلك من طرق المداهنة

واخيرًا بعث عبد الله باشا في طلب فائق الحد وفوق طافة الامير · وفضلاً عن استفحال الطلب عرض له ُ ان يعتنق مذهب الاسلام نجاة له ُ من اضطهاده المتلاحق وكان الدافع لعبد الله باشا على مقاومة الاميز وشد الخناق عليه الى هذا الحد النميمة والوشاية

وعند ما بلغ الامير مطاليب الباشا الاخيرة وقع بحيرة شديدة لجنوحها عن العادة المألونة لغرابتها فعقد مجلسًا بين رجاله واقرب الناس اليب واخذوا في المداولة وانتشر



في جو لبنان انقلاب عبد الله باشا ومضابقته للامير وبانغ اسكاة طرابلس واتصل بهاكمها مصطفى اغا ير بر ولما كان بر ير من خدمة شقيق الامير سابقاً اوجب على نفسه ان ينصح الامير ولكن الاشاعة كانت ننسب البه وانه هو الذي كان يواصل عبد الله باشاباعلامه عن الامير وهو الذي حمله على ابدال معاملته السابقة

ومن الذين اخلصوا للامير النصيحة بظرس كرامة فاشار عليه اما بالرحيل عن لبنان واما ان يشهر عداونه للباشا ويكافحه

فاجابه الامير ان اشهار السيف بوجه مولاه من الامور التي باياها ولما اجتمعُ بِالشّيخ بشير جنبلاط وتفاوض واياه ملياً في حل المعضلة التي وقع بها قرَّراً يهما على ترك لبنان والدّهاب الى الشام ريثاً برضى عبد الله باشا عليه

## الفصل النامن والسنون

#### في ترك الامير مركزه

و بعد أن استصوب الراي في ترك دير القدر باكثر رجاله أرسل الامير الى جرجس مثانة مدير الخزينه أن بعلم فيمة 10 لديد من المال فورده الجواب أن الخزينة تحديي على الف ايرة نقط 1

ولما كانت ألقيمة لا تسد حاجات الامير العديدة ولا تقوم بنفقة قيامه الملم الشيخ بشير هنبلاط فمده هذا يكمية وافرة

وعند ذاك امر الامير بالاستعداد لأرك دبر القمر بعد غانية ايام

رفي نهايتها نهض الامير بحاشيته ورجاله الذين بلغ عدوه ألاقة الاف بين نارس وراجل وقام برفقته من الشهابيين الامير حيدر الاحمد من قرية شملان والامير عباس من مجدل معوش وجرجس مشاقه وعائلته قام بمعيته والما وصل الامير برجاله كغر نبرخ بلغه رسول عبد الله باشا الذي يجدد عليه الطلب ويلح عليه في اسراع تلبيته أقاويه الامير باللطف وقال له لوكان بوسعي و بوسع الرعية نقديم مطالبيك مني انعات ذلك حبًا وكرامة انما عدم مقدرتي واصرار الوزير على طلبه اضطرافي الم ترك ديرالقدروا لجلاء عن ابان على الوزير بعين له مكاني من بكون كفواً اللقيام بمطالبه وافرادي البجز عن ابان على الوزير بعين له مكاني من بكون كفواً اللقيام بمطالبه وافرادي البجز

لا مجرمني أن أذكر الوزير في سلي وترحاني بجاله على من الفضل وتحرفي به من أنميته واستطود الامير المسير الى أن بلغ حمانا ننزل فيها ليان ومنها وصلى الى قب الياس المتابعة لولاية الفيام ومنها سمح فيرجس مشافه أن يبقى وسع لولاده في الشام و وارسلى المتابعة لولاية الفيام ومنها المح فيرجس مشافه أن يبقى وسع لولاده في الشام وارسلى الى عبد الله باشا وسالة المحلم بها أنه ينوي الشفوس الى حوران وداوم الامير مسيره الى عبد الله باشا اعلم أن بلغ جبل الدروز في حوران ومن هناك ارسل الامير رسالة الى عبد الله باشا اعلم بها عن وصوله ونزوله في ذلك المكان

#### -050000

## الفصل التاسع والستون في خلف الامبر

وقد حدث لعبد الله باشا بعد نزوج الامير عن دير القمر انه عين مكانه الامدير حدن بن الامير علي والامير سلبان بن السيد احمد وكلاها من وجوه ال شهاب بعدان سلخ عن الجبل اقاليم الخروب والتفاح وجزين وجبل الريجان وجبيل فرضي الامير ان بقسمتها ولم يظهرا اعتراضا وتثبيتا لرضاها اعتنقا مذهب الاسلام لينالا نعمة بعين عبد الله باشا ورجع آل عماد لما عرفوا ان خصمهم رحل عن دير القمر و راقت الاحوال وساد السلام مدة

#### الفصل السبعون

في نعيين الامير حسن حاكماً على الجبل

وكان عبد الله باشا كثير الحركة قليل البركة فكان دابه العزل والبدل وحشد الاموال من ولاة المراتب ولما اتصل به خبر وصول الامير الى حوران التخضر من الاستانة الامير حسنا الذي عرفنا القاري به في غير هذا الباب وكيف انه فتل والده وحمساء الامير مدما تغيير مذهبهما والافتداء به وكيف الن سليم باشا امر في سجنه واوسله الى الاستانة تكفيرا عا جنت يده الاثيمة ولكن للناس مشارب وغايات تضعي في تنفيذها الاستانة تكفيرا عا جنت يده الاثيمة ولكن للناس مشارب وغايات تضعي في تنفيذها الاستانة تكفيرا عا جنت يده الاثيمة ولكن الناس مشارب وغايات تضعي في تنفيذها الاستان و تحال الحرمات ولا نبالي وفي احضار عبد الله باشا الامير حسن

وتعيينه حاكماً على الجبل شاهد على قولنا ، بدلاً من ان بسعى في اعدامه قصاصاً لما اجترمه احضره وعنى عنه وجل قدره \* لماذا ? لانه اعتنق مذهب الاسلام وهو ذو ثروة طائلة

## الفصل الحاري والسبعون مدية الامير بشير لدرويش باشا

في المدة التي دخل جرجس مشافه باولاده الى الشامكان واليها معزولاً وكان الحاكم عابها وكيلاً اقامه درو إش باشا يدعى درو إش اغا بن جعفواغا ولماباغه خبر قدوم جرجس مشانه واولاده وكان يعلم مركز مشافه عند الامير فظن انه فال بغيته وملاً حجوفه من مال

الامير تصدر امره بالقيش على اولاد مشاقه اينا وجدوا

والم شاع خبر قدوم درو يش بأشا الى الشام ليتربح في دست الولاية قدم له الامير مدية خمسة رواوس من جيادالخيل نقبل درو يش باشا الهدية ووعد الامير بالمساعدة وعند ذلك افرج عن اولاد مشافة وقدم الى دمشق من رجال الامير بطرس كوامه والشيخ منصور الدحداج ويوسف الخوري الشافون وشاهدوا مع جامع حوادث كما بنا المقابلة التي جوت لدرو يش باشا في دخوله الى مدينة الشام

وكانت العادة التي جرى عليها حكام ذلك العصر عند ما يتولى احده منصب الولاية الله الله التي جرى عليها حكام ذلك العصر عند ما يتولى احده منصب الولاية الله اول عمل يأنيه اعدام بضعة من المحابيس وتجريم البريء كي يوقع في الشعب رهبته ويريه فساوته ويدلاً من ان يعلني سراح السجونين ويتظاهر بالدعة والمنالم كما هي عادة حكام عصرنا يفتش عن المجوم او المنهم بجرم خفيف ويصدر امره باعد عده

عدى حكام مصره بيس من بها كورة اعمال درو بش باشا حبن وصوله للى الشام وكان حظه اوفر من سواه حيث افغى له وهو في طريقه الى مركز الولاية انه عار على بضعة اعظم في من سواه حيث افغى له وهو في طريقه الى مركز الولاية انه عار على بضعة اعظم في حماة وجمص فاحضره معه وكان يعدم الواحد بعد الآخر كل صباح يوم الوابا الرعية وكان الشعب ينظر الى الحاكم نظر العبد الى سيده ولا بتجاسر على وفع فيلره اليه وكانت الاهالي تحتفل بحاكم اواد ظاهر بحبود بنها له وتزين الاهالي تحتفل بحاكم او فتظاهر بحبود بنها له وتزين الشوارع كما هي المادة التي ان تعلم عنه شيئًا وتحوق له بخوراً وتفي اله الشموع وتزين الشوارع كما هي المادة التي الله التي المادة التي المادة التي المادة التي المادة التي الله المناب بالمدة التي الله المناب بالمدة التي المادة التي الله الشهوع وتزين الشوارع كما هي المادة التي المادة الشعر المادة التي المادة المادة التي المادة التي الما

لم نزل نجارم نصوصها الى يومنا هذا. ومن جملة اهالي دمشق بطرك الروم و يقية خدمة ألكنائس خرجوا لملاقاً. درو يش



الكاثوليك اغناتيوس

باشأ بالزمار والقيثارة

وكان بتقدم الباشا مناد الصلاة على النبي واشعابه وند حبته مدانع الثلمة و بنادق الجنود وصدف في نهار دخوله كان عبد النصح الروم فاغتناء والفوصة واحرفوا من البارود اكراماً للفصح وللباشا معاً ما شاواً

وكانت طريقة الاعدام في الشام خنقاً يجبرون اليهود او من صدف لهـــم في حينه من النصاري على انفيذ الحكم بالمجرم

-----deconstration

## الفصل الثاني والسبعون في استبداد سيرونيم بطريرك الروم

ومن الحوادث التي هي جديرة بالذكراو التي نشأت بسبجها فتنة بين بطريرك الروم سيروفيم وبين طائنة الروم الكائوليك وادت الى اضطهاد هؤالاء :

كان بطريرك الروم على عصر حوادث كثابنا له السلطة على الكنيسة والطائفة الكاثوليكية رغباً عن انفصال هــــذ. عن كنيسته وكانت الدوله تعضد، وتطانق ارادنه في شؤونها

وكان لا يسمح لرجال الكنيسة من الطائفة المشار البها بلبس القلانس السودا، ولا أغليد ملبوس كهنة الروم وقد اجبرهم على ان لا يختلف لباسهم عن لباس عامة الشعب وكان يقيد ارادتهم في الجنائز والعادات والاكاليل فكان اكابروس الروم مضطرًا في كل ذلك الى رخصة حنه قبل مباشرة شي، منها وكان بقاص من يجترى، على خالفة القاعدة ، وفي سنة ١٨١٩ حدث خلاف بين كالوليك حلب ومطران الروم جراسيموس التركان ومع كون رعبة المطران في حاب لا تزيد عن خسين نشأ تصدر لارغام الطائفة الكاثوليك وعددها الف وخمسائة نفس على الثرام طاعنه غير ان الكاثوليك رفضوا طاعنه واصروا على مقاومته وطال الجدال بينها واعقبه خصام وقتال اسفر عن قتل احدى عشر نفا من الكاثوليك كان اعدامهم بامر الحكومة واستقالة المطران من وظيفته وارسالة الى صيدا حيث اجتمع بالد كتور "يخائيل مشافة واستقالة المطران من وظيفته وارسالة الى صيدا حيث اجتمع بالد كتور "يخائيل مشافة واستقالة المطران من وظيفته وارسالة الى صيدا حيث اجتمع بالدكتور "يخائيل مشافة واستقالة المطران من وظيفته وارسالة الى صيدا حيث اجتمع بالدكتور "يخائيل مشافة واستقالة المطران من وظيفته وارسالة الى صيدا حيث اجتمع بالدكتور "يخائيل مشافة واستقالة المطران من وظيفته وارسالة الى صيدا حيث اجتمع بالدكتور "يخائيل مشافة واستقالة المطران من وظيفته وارسالة الى صيدا حيث اجتمع بالدكتور "يخائيل مشافة والمدت الضفاين بين المطائفتين لا سها عقب ان فتك احد الرعاع ببطرك



ويما زادالطين بلة والطنبور نفيمة حنق يطر برك الروم على كاهن كاثوايكي و يدلاً من ان يعاقبه على الشروط الكنائسية كما هي العادة ارسله الى السيحن واهانه ا

فضى بعض الوجود من الكاثوليك وسعوا بالم فاخرجوا الكاهن من السنجن وكان خروجه لكاية بالبطريوك وكان من بعضهم انه اندم الىالبطركخانة وبيده عصا قدعاتي على طرفها حذاء عديقًا وهو بنادي بصوته اذا كانت هذه راية سارونهم وكانت عصابته نجاو به سود الله وجهه

فاغناظ البطريرك من مذه المظاهرة وعدها اهانة جسيمة و بلغ منه الغيظ حدًّا اخرجه عن حدود النعقل فامر جميع كهنة الكاثوليك وقدوسها بجلق لحاهم واستعمل نفوذه لدى الحكومة فساعدته٬ ونفتهم الى جزيرة اراود عن طريق طوابلس

وقد شكى الكاثوليك معاملة سيرونيم إلى عبدالله عاشا فأس بارجاعهم

ولم يكنف سيروفيم بما لفدم بل قدم شكواه الى الوزير واعمله ان جانبًا من الرعية تمرد عليه بمساعي الافرنج وجنح عن دبته وقد كذبته الطائفة الكاثوليكية فرجع بالفشل واخيرًا التهجهم بالمواحرة على فتله وفي هذه المرة تمكن من جلدهم امام الجهور و بعد ان سامهم من المذاب والاهانة الوائا اجبرهم على دفع مال واطاق سراحهم

و بعد ابام صدر امر الوزير بشجة بر النصاري ومنعهم أن يرقدوا ثياباً حمراً ولا سيا الحذاء الاحمر وفي يوم صدور الامركان في بيت مخاليل مشافة بضعة من عبون لبنان احذيتها من النوع الحظور شخافوا أن يخرجوا خارج البيت قبل أن سودوها

## الفصل الثالث والسيعون في عودة الاميريشير من حودان

و بعد أن طال على الامير الاعد في حوران يقامي شظف العيش في تاك النيافي الفاحلة نقد منه المال وأصبح بحالة من العسر حتى أنه أضطر الى رهن بعض الملاكه وسحب عليها السد عوزه وهو في تلك الحال من الضنك والفقر و رد عليه إس دا و يش باشا بطاب كمية تبلغ نصف طيون

وعند ذلك ارسل الامير الى عبدالله باشا يستعطفه في كبح مطامع درويش باشا عنه و بسط له منهق يدء والحالة التي وصل اليها



فرقى عبد الله باشا لحاله وبعث يستحضره اليه بعد أن شمو بحاجته الى اعتاله في ناك الاونة خصوصاً لما بالغه عصيان الموارة وتعدي بجارة الاروام على السفن القادمة الم صوريا وطلب الباشا من الامير أن يأتي القابلته شفا عمد للفاوضة في شباون هامة

ولما باخ الامير امر الباشا عول على القدوم اليه في قاني الابام بالرغم عن تحذير الشيخ جنولاط له من الشرع في الانقباد الى شفا عمد واشار عليه في تظاهره بالدين الاسلامي فأمر الامير بمقابلة عبدالله باشا وتجوته على دبنه

وفي نافي الايام قصد شفا عمد المكان الذي عينه له الباشا ومعه عشرون فارساً ولما على عبدالله باشا بوصوله بعث البه يخيره بالمكان الذي يويد ان بنزل به فاختار الامير جزين المسلوغة عن الجبل وارسل يستقدم رجاله البه و بعث فاستحضر جرجس مشافة واولاده من الشام و بقي مخائيل ليتم دروسه فيها

وعقب وصول الامير الى جزين اقبل العلى زعامتها الله الام عليه ووعدوه بالطاءة ولم يمض على وصوله وفت بذكر حتى ورد اليه ِ امر عبد الله باشا في تعيينه حاكماً على الجبل وضم الافاليم التي كان سخما عنه الا مدينة جبيل

وظل الامير أيامًا في جزين يتأهب الرحيل الى موكزه ويعد الامور اللازمة لاستلام وفليفته



## الفصل الرابع والسبعون

#### في ثورة الشعب ضد الامير

وقبل أن يقوم الامير من جزين طلب من الاهالي دفع الجزية والخراج كجاري العادة لكن بصورة غير صورتها الاولى بما جعل الشعب يستخربها واصر علي رفض الجابة طلب الامير وحاول الامير أن يفهم الشعب أن القيمة هي ذاتها أنما صورة لاتحتها تختلف عن الماضية ولم أنجح فثار عليه نجو ثلاثة عشر الف نفس ولم يكن مع الامير فوق الثانياتة ودارت رحى الحرب بينهم مع أن الامير نهام والخلص لهم النصيحة ولم ينتهوا فاعمل بهم سيفه واصر رجاله على قلتهم أن يقتدوا به وقد انتصر الامير مع فلة عدد على وانهزموا وفي عدد على وانهزموا وفي عدد على وانهزموا وفي



أساء ذلك النهار انهى عبد الله باشا الى الادير امر. تعبينه على جبيل والجبل ورخصُ له الافامة في جبيل

اما الشيخ بشير جنبلاط نجمع لديه الني رجل من الانداء ونوجه بهم قاصداً مركز الامرر المبديد ليساعده على المصاف وفي وصوله الى نهر الكاب اليق بشرذمة من العصاف كامنة له تنوي الفنك بهر و بمن معه واغلب العصاف من كسروان فقاتلهم من العصاف كامنة له تنوي الفنك بهر و بمن معه واغلب العصاف من كسروان فقاتلهم الشيخ بمن معه من الرجال وشقت شملهم وفي طريقه الى جبيل الذي بالكامن تدرا ومو في العدة الكاملة للغزال يحرض القوم على اعادة الكرة والمواظية على الفتال الى ومو في العدة الكاملة الشيخ وفد مه ذايحة النار تكفيراً عن ذاو به وداوم مساوه الله حمل النصر فقيض عليه الشيخ وفد مه ذايحة النار تكفيراً عن ذاو به وداوم مساوه الله حمل

و بعد ان هدأت الاحوال ولازت الاهالي الى السكينة والطاعة ورد الى الاحير وبعد ان هدأت الاحوال ولازت الاهالي الى السكينة والطاعة ورد الى الاحير رسالة من عبد الله باشا مفادها ان يقدم اليه جدعون الباحوط ليفاوضه بشواون هامة وبعيده اليه جها ليقصها على مسامع الاحير فصدع الاحير بمفاد الرسالة وطلب الى جدعون الذي كان الاحير بعث دعليه في حل المضلات ان يذهب الى عبد الله باشا

## الفصل الخامس والسيعون في ندوم الامير الى بيت الدين

ورأى الامير من الابتى لحفظ نظام الجبل ان يقوم الى مركز الولاية نقام الى بيث الدين وقبض على ازمة الاحكام بيده الحديدية وصدف في نلك الاثناء ان دره بش باشا شخص الى مكة تجفل الحج وافام مكانه فيضي باشا وعين فيضي باشاحسن الما العبد غالبا له على البقاع ولم تستقر لحسن الها الولاية حتى بدات تعدياته وكذر تشكي الاهالى منه الامير وكانت تعدياته متلاحقة واكثرها بين صيدا ولبنان حتى لم بعد الامير بدئة من جدع انف المتعدي فطاب من فيضي باشا ان بكف حسن الها عن تعديه و بامره بارجاع ما سابه من الهالي ولايئه ولما لم يرد له جواباً جند له فرقة وامرها ان فلحق بحسن الها العبد و تاتي القبض عليه وتسترجع ما سابه من الرعية فقامت الفرقة وامرها ان فلحن حتى فر من وجهها حسن الها الى الشام

فرجعت ومعها لعو يضات عما الحقه الاغابها من النهب والتعدي

وعين فيض باشا لدين بك مكان حدن النما الديد و الامير بقدوت الوسل. البد الشيخ جنهلاط بشرذمة من الجائد لمحضوم مكانوفاً الى الامير ولولم يشنع به مخايل. مشاقة لقضي عليه في سجن الامير

# القصل السادس والسبعون

#### في الموامرة على عزل عبد الله باشا

انفق لجدعون عائق صده عن الشخوص الى مواجهة عبد الله باشا وعند زواله صدع بامر الامير وذهب الى مقابلة الباشا في مركز ولا بته ولما قابله عرض له الباشا ان جواسيسه في الاستانة اقادته موخراً ان اليهود حافقة عليه لفتكه بجام فارحي وانها بذلت مالاً لا يحصى عدده واقنعت الدولة بتعيين در ويش باشا مكانه ولو لم بكر در ويش باشا في طريقه الى مكة لاعلن اوامر الدولة وقدم اليه برجاله وموعد ذاك عودته من الحج ولذلك برغب ان يقف على رأي الامير ويستكشف منه مابرنابه فاذا كان بعده بقائلة در ويش باشا فلا يبالي اذ ذاك السيرونيس طلب الدولة عزله وتعيين درويش مكانه ومئي نحصل على وعد الامير الشفاهي بتأهب للدافعة عن حقوقه وتعيين درويش مكانه ومئي نحصل على وعد الامير الشفاهي بتأهب للدافعة عن حقوقه باشا المتقدم وزاد عليه ان عبد الله باشا يريد الوقوف على حقيقة افكارك فاذا كنت باشا المتقدم وزاد عليه ان عبد الله باشهار عصيانه على الدولة ولما حصل الامير على منك وعداً فلا يوى الفصل الامير على انتفايت مولاه ووقف على ما يقصده عليك في الفصل الآتي اوقفه عن الشخوص تعابلته غير ان ما حدث ونقصه عليك في الفصل الآتي اوقفه عن الشخوص عكا لمقابلته غير ان ما حدث ونقصه عليك في الفصل الآتي اوقفه عن الشخوص واقام قصده

الفصل السابع والسبعون في واقعة راشيا

ولا رجع الامير والشِّخ بشير جنبلاط الى الجبل نزح ال عاد عنه والتجاوا الى

درويش باشا وتوسطوا امامه في توجيه ولاية راشيا الى الامير منصور الشهابي لانه كان ميالاً لهم وعرل الامير افندي المتشيع الامير بشبر

وكان من درويش باشا أجابة ملخسهم نعين الامير منصورًا حاكمًا على ولاية راشيا ووجه معه حملة مؤلفة من آل عاد ليخرجوا الامير افتدي من الركز رغاً عنه ولسا درى بهم الامير افتدي بعث فاعلم الامير بشيرًا بقدوم الحملة اليهز وقص عليه العامل على ايجاد هذه الحركة

ولما كان الامر جاللاً تهض الامير بنفسه في قيادة جنوده الاقوياء والحدّ معه قرقة من جنود عبد الله باشا ووجهته راشيا فوصلها قبل الامير منصور باليام

وعند وصوله في قيادة الحلة هجم بها على راشيا وصده الامير برجاله واستعرت الحرب بينهم اباماً فانجلت عن انهزام الامير منصور ومرز لف أنه وظل الامير ورجاله يضم بون قفاها الى أن ادخلوها دمشق الشام مركم خروجها فعاد الامير برجاله منتصراً محفوفاً بالتجلة والاكرام

## الفصل الثامن والسبعون في مقابلة الامير عبد الله باشا

وفي غضون سنة ١٨٢٠ أو بعد حادثة راشيا بثلبال ورد الامنو رسالة من عبد الله باشا يحثه بها على مقابلته والشخوص اليه بالانوب العاجل · ولما لم بكن لديه المع بجده عن اخلاء مركزه قصد عكا اجابة لمعلمب عبد الله باشا لثاني مرة

وعدد وصوله لم يدأ عبد الله باشا أن يستقبله في فاعة الاستقبال كما يستقبل بقية واثر به فرغب في أن ؤره و يظهر ثقته به فادخاه دار الحريم مع مافي ذلك مي خوارق العادة المتعارفة بين السلون والنصارى ، ولما دخل الاعبر عليه استقبله المباشا وافلهر له المفاوة والاكرام ولقدمت اليه والدة الوذير وقبضت بيدها على حزامه واقعة عليه في مساعدة والدها وقالت له أن ولدي وان يكن حولاك من حيث وظيفته فهو ولدك لسنه عند سبق حهله وحداثته فاساء لك المعاملة في الماضي والاكب ير بد منك ان تفقر له تصرفانه السابقة وتعضده على خصمه و فاليهود الجموا على الانتقام منه وحملوا الدولة واغروها بالمال على الحط من قدره وعزله من وظيفته على يد درويش باشاولا غرابة ان ظفرت به

ان أممل على اعدامه تشفياً لليهود اخذاً ابنار رجلهم حاييم الذي ذهب شمية الطياك: والجهل - اما الآن وقد سبق السيف العزل ارجو منك كامرأة ووالدة مبالاك ان تنجت بجانبنا وتعزز مقاماً لنا على وشك الزوال

ولم يسم الامير في ذلك المونف الا اجابة طلبها وقال الله اعترفت سابقاً واعترف الآن بعبوديتي الصادقة لمولاي وها النا مستعد النضيه النفس والنفيس في سببل مرضانه ولا اضن بآخر قطرة من دمي ان كان في اهراقها فائدة له فليأمرني بما يربد فيجدني ثابتًا على قولي محققاً امانيه بي

فقال له عبد الله باشا الذي او بده منك وابغيه ان تقوم برجالك ورجالي الاشداء ونوقع بدر و يش باشا قبل ان تصله النجدات الستى ارسلتها له الدولة بقيادة والي حاب والخنه متى فتكنا به وبسطنا بدنا على ولا بة الشام يهون علينا ارضاء الدولة بالمال وفضلا عن انها ثرى بطشنا وشدة بأسنا فترهب جانبنا لاسيا ولي في الاستانة اخلص الاصدقاء يساعدوننا على نيل بغيتنا فار بد منك ان تجمع رجالك وتاتي بهم الى جسر بنات يعقوب عيث تلتقي بالجنود التي ارسلها الى هناك وتضم الجيشين تحت قياد ذك وتقدم بالقدمة الى الشام وتضايق على درويش باشا فيها الى ان تظفر به فترسله الي مكبلاً بالقيود ، ولم يظهر الامير ترد دا في اجابة الباشا على كلامه وما فاه به كان برهانا على تثبيت وعده ومحققا اماني الوزير به وهب من ساعته يقرن قوله بالتمسل و رجع الى مركزه وبدأ بجمع رجاله وحشهم على القتال اما عبد الله باشا فكان منه بعد مبارحة الامير انه حشد الجند وعد معداته وسيرة الى جسر بنات يعقوب

## الفصل الناسع والسبعون في حصار دمشق الشام

ولما اجتمع حول الاميررجاله ومشايخ الجبل ورجالهم ركب في مقدمة القوم الذين بلغ عددهم اثنى عشر الفا بين راجل وفارس الى النقطة المعينة حيث ضم الى عساكره الفرقة التي ارسلها عبد الله باشا وكانت بانتظاره ومن هناك استأنف الامير مسيره في مقدمة صتة عشر الف مقائل

اما درو بش باشا عند ما بلغه امرحملة عبد الله باشا بقيادة الامير بشبر اوجس خينة



من عددها وشدة باس رجال لبنات . فجمع اليه رجاله وكل من قدر على حمله على المحرب والنزال مع آل عماد النازحين عن لبنان و بعض امراء شهاب من اعداد الامير ومن التي لم من الرجال و رتب معبكره خارج المدينة على بعد ثلاثة اسال في قرية المزة المنازة المنازة

وأعد المدافع وجعلها في المقدمة ووراء المدافع الفرسان وابقى بقية الجند وراء جدران المحلة وعند وصول الامير واشراف رجاله طليعة فرسان درويش باشا دوهمت برشاش من قنابل ورصاص واشتبك الفتال مسم الفرسان اصحاب الرماح واشتد سعير المحرب و نقدم الامير بنخرة من رجاله المشاة الى الامام فاخسترق فرسان در ويش ولم ببال بالرصاص الهاطل عليه وظل ينني رجاله و بدفعهم الى التقدم وهو امامهم كالعاود الى ان افترب من جدران القرية وهناك لاقى مافعة عنيفة لكنه تغلب عليهاوتساقي مع رجاله الجدار و دخل القرية واعمل برجال درويش السيف واصلاهم فاراً حامية حتى ارغمهم على الانسحاب منها و بعد انهزام خصمه من امامه امر رجاله بحرق القرية وظل يطارد در و يش باشا ورجاله الى ان ادخلهم مدينة الشام وكثير منهم رهوا بانفسهم في المستنقمات التي خاوج المدينة فمانوا غرقاً

وعند ذلك وفغ الامير السيف عنهم ولم اسمج لرجاله بدخول المدينــــة خوفًا من نهيها فعاد عنها الى قرية المزة و بانع عدد قائلاه ار بمين وقالى در ويش باشا الفومايشين فضلا هن الامهرى ومنهم الشيخ حسين تلحوق

أما درو بش باشا فاركن الى الفامة وتحصن بها ينتظر قدوم النجدة القادمة اليسه بقيادة مصطفى باشا والى حلب

### الفصل النانون

في وصول طلايم مصطفى باشا

ولما كان الباعث بنا الى انشاء ونشر هذا الكناب تقدير وجال الفضل قدرهم وبث الحقيقة ونشر اوائها على مرتفع الفضيان وقد راعتنا شجاعة الامير وهونت بنا معاقل تصوراننا الى وضع كلمة في هذا الصدد فنقول :

انَّ شَجَاعَة الامير ورجاله البواسل وحدَّقه بالتيادة وصدق خدمته حتى الاجانب نظير عبد الله باشا النَركي ولا مصلحة له وطنية يرمي اليها سوى تشبيته على منصة الامارة



في لبنان وطنه وان نصرته هذه فضلاً عن انتمارانه الدديه غالا نقل الابنا عن نصرة أعاظم فواد الحرب الدين حفظ لهم النه اريخ عقائمهم والنهر براعتهم وهي شقينة النصية تابليون الاول في ابي قبر بحصر

ان هذه القوة اللبنائية والشجاعة النادرة كانت مصر وفة في غير ما خانف له وما ذلك الالجهل زعمائها وتفضيلهم الفتن الاهلية والشخصيات على العموميات وموت روح الوطنية من صدورهم فلو صرفوا قواهم لحفظ استقلالهم والذود عن وطنهم واستبدلوا المشاكمة بالمحبة والوئام وخدموا وطنهم وطرحوا عنهم سلطة الاجانب وعززوا جانبهم مع كوكانوا فعلوا ذلك علو قدر لذلك الشعب الملائن قوى وتشاطار جال نزها بفضاون الصالح العام على المصالح الذائية لكنا نظرنا على منصة حكومة لبنان خصوصاً وسوريا بفضاون الصالح العام على المصالح الذائية لكنا نظرنا على منصة عكومة لبنان خصوصاً وسوريا مهوما حاكم وطنياً من سلالة اولئك الذين دوخوا العالم بيضعة عشر عاماً وكنا تخلصنا من جور الاتراك وظلهم وخمولهم وتعصبهم وكانت سوريا الان في مصاف الام الحية والدول الراقية

ياليتهم عقاوا واخلفوا لما وريئاً فحكومة وطنهم الذي نرثيه الان ونبكيه بالدموع انما شاه رابك ان لابعقلوا ٠٠٠و بعد ان دونا العاطنة التي لار بب من وجود مثلها في صدر كل لبناني فيه شرف البدأ نرجع الى صدد كتابنا

بعد أن مضى على حصار الشام وقت قصير وردت الاخبار بوصول مصطنى باشا ومعه عدد غفير لنجدة درويش فنهالت وجوه وعبست وجوه

# الفصل الحادي والثمانون في رفع الحصار عن الشام

وكان من الامهر لما علم بقدوم طلائع مصطفى باشا انه ارسل مهمداً من قبله الشيخ عز الدين وهو من عمال الدروز الى مصطفى باشا وانهي اليه هذاالكلام: ان درو بش باشا محصور وان الامهر ملع رجاله من دخول المدينة احترازا من حدوث امر لا بوغب فيه ولولا ذلك تكان دخل المدينة وقبض على درويش باشا وساقه الى عكا لاسيا وقد سبق أنه أساء معاملة الامهر يوم نزل في جواره وعوضاً عن اجارة الملهسوف ومساعدته

طلب منه تقديم مال طائل لغاء مرعى ماشيته وخيوله · · ولما كان عالماً بقدومك الى مساعداله وأى ان يقيم على حصاره الى ان تحل ركابك ارض الشام و يصل اليه المرك فيقوم مدحورًا من المامك ايزيد تفوذك عند الدولة و يخفض من نفوذ درويش باشا فتمرك الدولة وتعينك مكانه

وقد سو مصطفى باشا بما سممه لانه كان خاتفاً من الامير خوفاً شديداً - والا وصل الى ضواحي الشام ارسل الى الامير يعلمه رسميًّا بوصوله من قبل الدولة المعضد در ويش باشا وامره بوقع الحصار حسب وعده قصدع الامير بامره ورفع الحصار عن دمشق وصرف رجاله عنه ورجع الى مركزه وفي نبته امور نقتضي الروية و بعد النظر وبعد المداولة مع الشبخ بشير جنبلاط في شواونها قر رابه على الذهاب الى مصر لمتابلة عهد على باشا وقد اخبر عبد الله باشا بذلك قواققه على الذهاب

## الفصل الثاني والثمانون في نيام الادير الى مصر

وكان الامير صبق فكتب الى حنا البحري يطلب منه المساعدة على المجاد صلة بينه و بين محمد علي باشا وكذا سبق من عبد الله باشا رسالة الىالمشاراليه بهايساً له احتجال تقوذه لدى الدولة لتعقو عنه وتبقيه في مركزه

وفي نهاية معدات السفر اظهر الشيخ جنبلاط رغبته في نقديم الامير عباس ابن شقيقه لانه خاف من در ويش ان يوجه حكومة الجبسل اذا فشل مسعاء في مصر الى امير مهاد له

والامنير عباس هو ابن الامير اسعد بن يُوسف بن الامير حيشر الجد الاول لا أل شهاب بلبنان الفربي

ومن ثم قام الاسير بشير الى مصر ولما دخل على محمد على باشا نالى الحفاوة والا أزام منه وانزل محمد على بالصحيد في قرية بني سويف احتراماً للدولة . وفي بضمة أيام ادل. محمد على وسولاً من قبله الى الاستانة الخمس العفو عن عبد الله باشا والاعبر حماً



#### الفصل الناك والهالون

في أميين الامير عباس خاناً الإمير يشير

اما درو بش باشا بعد ان دفع الامبر المصار عنه دوه ول النجدة أن تنع بالساماة النبي كاد بنزعها الامبر عنه وعبا سنوده ولندم الى البقاع فقدم الى مقابلته الامبر عباس بعصابة من وجوه قومه واظهر له عبودبته وصدق خدمته و فوجه درويش باشا اذ ذاك حكومة الجبل اليه واقامه مكان الامبر بعد ان اخذ ميثاق الشيخ حنبلاط على نقديم مطالب الجبل من جبابة ورسوم اليه وكان في فرية قب الياس قلعة قديمة متهدمة فاص بهدم الباقي منها واقام عليها وكيلاً لهنجز هدمها و تم كنب الى الدولة عن انتصاره على الامبر بشير وهدم قلاع لبنان وادخاله في دائرة حكما

وعين الامير منصورًا حاكمًا على راشيا وطرد الامير افندي منها ففرٌ بحاشيته ونزل بها على الامير عباس الذي أكرم وفادتهم

ثم وجه درويش باشا حكومة مرج عيون الى الشيخ علي العماد

وظل في نبديل وتعيين الى ان اكل رغبته في الجبل وامن عليه من المصاة وما بقي امامه ألا عبد الله باشا فقصد عكا ورام ان بطلق آخر سهم في جميته على سورها المنبع

## الفصل الرابع والثمانون في حصار مكا ثانية

ولما علم عبد الله باشا بقدوم درويش الى حصاره حجم وجاله من عرب واكراد فبلغ عددهم الني رجل فوضع ثمقته بهم على الدفاع عن سور المدينة وعباً من المؤنة والذخيرة كل ما بلغت اليه بده

اما درو بش باشا فنزل بمسكره في ابي عتبة على بعد ثلاثة اميال من عكا واشترك ممه في الحصار مصطفى باشا والي حلب و برهام باشا والي اطنة ومن اجتمع معهم من الرجال والغرسان

وكان المحاصرون في ذلك العصر لا يهجمون على المدينة و يقانلون حاميتها بل كانوا

ينتظرون اخذها بدون عناء ولا مثنقة فكانوا يلبثون على حصارها الى ان يغرغ زاد الحامية وتركن الى الغرار او التسليم

ولم يكن درويش باشا ليمترم هذه العادة المألوفة الو آكد لتفسه الغابة ولكن الذي دعاء الى ذلك الاحترام مناعة عكا وقصر باعه عن الحاق الضرر باسوارها الشهورة

ولذلك ثبت مع مناصريه على حصار المدينة خمسة اشهر وهو لائذ الى المسكينة ينتظر ان بفتح له أباب المدينة اردخل بهر و بتنع بالسيادة عليها وكان جل ما بأني بهر اطلاق للاثة مدافع بومياً و يجار به بمثلها عبد الله بائدا ولولا اعتقاده الديني لما تكاف الى طاق واحد فكان يطلق المدافع عند النروب كما هي العادة الجارية عند حكام السلين الى بومنا الحاضر

وقد ملَّت الدولة فقدارٌ عن رجاله من نقاعده وعجزه الدي كان يظهرفيه يوماً عن يوم

## الفصل الخامس وانتانون

### نی عول درو بش باشا

و بعد أن مضى على حصار عكما خمسة المهركما فدمنها علت الدولة وسئمت من درويش باشا وعاطلته ورنجاكان الباعث على اظهار طاعا منه نفوذ هجه على باشا ورجال عبد الله باشا المخلصين له فارسلت وعزلت درويش باشا وعينت مكانه واليا على الشام مصطفى باشا الذي حاء لمساعدته وكان معه من المحاصران لمحك و الورد الامركان وقعه كالصاعفة على درويش باشا ورجاله وخصوصاً زعيم اليهود سمان فارحي الذي حيطت مساعيه في الانتقام من عبد الله باشا ومات شمًا على الاثر

ولا انتشر خبر تعيين مصطفى بانها واليًا على عكا نزل البه الامبر عباس وهنأ من الولاية وفي الوفت ذاته النمس هنه اصلاح الحال الذي احدثه درويش باشا من تجزئة الحبل فوعده مصطفى باشا بارجاع حكومة الحبل الى ما كانت عليه قبلاً ، ولما كان مصطفى باشا بعلم ان الامبر عباساً لبس كفوة الحبل الى ما كانت عليه قبل وابس عربة المحطفى باشا بعلم ان الامبر عباساً لبس كفوة الهم شعث حكومة الحبل وابس عربة الامارة اخبره انه ارسل يستحضر الامبر بشيراً من مصر ليوليه حكومة الحبل وابس عربة عليها حاكاً قبل قيامه ظائماً ان الخبر يسمره فكفلم عباس غيظه وتظاهر بالسرور واجتهد في اصلاح ذات البين بين امراه وادي النبم وقسم البلاد بينهم وعيز النصف واجتهد في اصلاح ذات البين بين امراه وادي النبم وقسم البلاد بينهم وعيز النصف



منها الامهر منصور والنصف الثانم عين سأكيا عليه الامه افتدى وخطر على الزدير افتدي السكنى في عين عطا وسمح له اخيراً ان يسكن في بكفيا وادر الزمير منصوراً بالاقامة في واشيا ورنب الامراء الباقين معاشات على حسب ونههم ومقدر تهم وكل ذلك على ننشة الشعب المسكون

اما الشبخ على العاد الذي نوجهت اليه حكومة مرج عيون فكان سيء النصرف ضعيف الادارة حتى ارغم مصطفى باشا على الحقد منه ومن تصرفه الفاسد والخيراً الما رآء على ازدياد في تعجرفه واستبداده وتصلفه امر بقتله وقبل ان السبب في تناير هو عسره المالي واساك يده عن رشوة الباشاكيفية الموظفين والله اعلم

#### 0.000

#### الفصل السادس والثانون

#### في رفع الحصار عن عكما

وظل مصطفى باشا محاصرًا لعكا بالعداكو الى ان مرّ عليه اربعة اشهر علاوة عن المدة الذي صرفها درويش باشا ولكن مرور هذه المدة على مصطفى باشا بدون جدوى لم تغضب عليه الدولة كاغضبت على درويش باشا بلكانت واثقة به وفي نهاية الاربعة الشهور ورد من الدولة فرمان بالعفو عن عبدالله باشا وتجديد مدته والباعلى صيدا وامر لصطفى ان برفع الحصار عنه ويرجع الى ولاية حلب

وكان رسول الدولة بالفرمان والامر رسول محد علي باشا الذي ارسله الى الاستانة فحضر بعر الامير الى عكا حيث ناول الامر الى مصطفي باشا ورسول محمد علي نقل الفرمان الى عبد الله باشا

ولم يظهر من مصطفى باشا اقل ممانعة لدى ابلاغه امر الدولة في رفع الحصار عن عكا ورجوعه الى ولابته غير انه لم بكن لديه مال ليدفع روانب الجنود فعرض للامير حاجته الى المال وكان من الامير انه أباغ عبد الله باشا ذلك وقدم له كية وافرة سدد بهاعازته وعند ذلك تأهب مصطفى باشا العودة الى مركزه و برح عكا في آخر اسبوع من الصيام القصعى

F IEEE (V) 新原

الفصل السابع والثمانون في رجوع الامير الى مركزه



الأمير بشبر النهابي الكبير

و بعد قيام مصطفى باشا بايام معدودة اس عبدالله باشا الامير ان يرجع الى مركزه الاول و يقبض على ازمة حكومة الجبل

ولما كانت الدولة فرضت على عبد الله باشا غرامة الحرب واكلافها نصف مايرب ليرة وقد سلخت عن ولابته اثناء الحصار طرابلس وغزة ويافا بعثت تطلب منه المال ووعدته في اعادة المدر الى ولايته اذا لم يطل عليه الوقت في تسديد طاجها

ولما كان الجبل أنس ولاية صيداً قرض عليه خمس الغرامة ولم بجبل الامير ايامًا لوصوله حتى بعث يأمره بجمع المال وتوريده اليفر وبين له رغبته في جمع القسط من الشيخ بشير جنبلاط إذا امكن وسبب ذلك أن الباشا لحظ على الشيخ المشار اليف بله في الناء الحصار إلى درويش بإشا

فجاويه الامير باللطف وقال بكني الشيخ جنبلاط دفع الثلث من الذي فوضه على الحبل واتعهد بتقديم الثلثين عند ما يتسنى لي جمعها من الامالي



تأمل كيف يدفع الشعب المسكرن تفقات الحروب حتى بين الانراك الفسهم وما نفع الشعب من تنصيب هذا الوالي وعزل ذاك من الانراك

فالشعب لم يشترك بالنورة على الدولة بل ظل بدغم الجرية والني، ألا يكذب ذلك حق بفرم بدفع غرامة الحرب الني لا يد له فيها ولا منزع كل ذلك كان بجري بفضل زعائه الذين خيم الجهل على بصره والنروا الضائراة على الهدى ودوس وطنيتهم على اعناق ذواتهم ولو فضلوا الصالح العمومي على الخصوصي الاراحوا ذلك الشعب من اكلاف طائلة وكفلوا له استقلاله عن حكومة الاتراك

وعلى هذا النحو ارسل الامير الى الشيخ جنبلاط يطلب الف وخسمائة كبس وامه اليم اوامر عبد الله باشا وكيف اله اغفل اتعابه ومشقة سفره الى مصر لاجله واعلم بالمو مطاوب منه و فقبل الشيخ و تظاهر بدفع القسط وشرع بورد منه الى الامير اقساطاً منابعة وكذلك الامير فكان عند ما يتوفر لدبه قسط يرمله الى عبد الله باشا مع ميزائيل مشافة

وكان عبد الله باشا بسأل مخاليل مشافة أن يغرز مال الشيخ جنبلاط عن بقية المال وسلم به فكان كل موة بقدم الامير اليعر قسطاً بسأل لولاً عن القسط المدفوع من الشيخ و يرسله الى دار الحريم و يجعله من مصروفه الخاص ، وقد صرح الجائيل مشافة مرة انه حال لنف صرف المال الوارد من الشيخ جنبلاط وحرم بقبة الاموال لانها من ذميين مقبوضة منهم بوجه غير شرعي لا يجوز له النصرف بها ، واعترضه مديز خزيننه الشيخ عباس ولكن عبد الله باشا دحض حجته واغلق عليه المسالك حيث قال له : هل يجب على الذمي شرعا أن يدفع لنا غير مال الجزية فما بالنا فكافه اشياء كثيرة سواها لا يجب على الذمي شرعا أن يدفع لنا غير مال الجزية فما بالنا فكافه اشياء كثيرة سواها لا بخدمتنا ولاجل سعادنا ألم يكن بالامس يقائل معنا درو بش بالما عجائا الم يوثر عطره بخدمتنا ولاجل سعادنا ألم يوثر مصلحتنا على مصلحته وكان ساعدنا الاقوى في طرد بخدمتنا ولاجل سعادنا ألم يوثر مصلحتنا على مصلحته وكان ساعدنا الم بهلك منه عدد غفير في الحروب التي دارت وحاها لاجانا ، وكل ذلك بدون أن بكون له دفع ضر غفير في الحروب التي دارت وحاها لاجانا ، وكل ذلك بدون أن بكون له دفع ضر غفير في الحروب التي دارت وحاها لاجانا ، وكل ذلك بدون أن بكون له دفع ضر او جر مغنم ، بيد أن الغرد منا لا يخدمنا بالخلاص وصدق مالم بكن له منهمة شخصة وانت ايها الشيخ منهمانو بد أن نعاملهم بالقسط وعلى شر بعة المشارع فتعود علينا الخسارة وانت ايها الشيخ منهمانو بد أن نعاملهم بالقسط وعلى شر بعة المشارع فتعود علينا الخسارة وعليهم النفم كا ينضح لذي بصورة

وكأن حصار عكا الاخبر اثر باخلاق عبد الله باشا لان ما شاهده من رجال الجبل



من الخدمة وصدق المودة بعثاء على التساهل ودمائة الطباع · وحبدًا لوعلم رجال لبنان حقوقهم التي صرح بها الوزير امام واحد منهم وهو ايخائيل مشانة وهبوا مرز رقادهم وعززوها بداً واحدة

## الفصل الثامن والثمانون في ثورة الشيخ بشير جنبالاط

وبعد ان دفع الشيخ بشير آخر قسط من مال الضرية التي وضمها عليه عبد الله باشا ارتحل الى راشيا والقبا الى والي الشام لانه شمر بمقاصد عبد الله باشا وقد مال والي دمشق ان بتوسطله نفعل وارسل له عبد الله باشا ديثاق الامان والصفح عنه وامره ان برجع الى مركزه فوجع الشيخ الى عمل اقامته إصحبه معتمد من قبل والي الشام عبد الله افتدي وكان على جانب من القصاحة وفي وصوله قدم الشيخ السلام على الامير وكان من عادته ان بصحب معه في مثل هذه الظروف عدداً قليلاً من عاشيته الها في هذه المرازة فاسطح مه ما بنيف عن الف رجل كانه اصبح في ريب من الامير ونا رأى الامير هذا الاخلاف سنق عليه وعد ذلك اهامة المنزلة وحصة في من الامير ونا رأى الامير هذا الاخلاف سنق عليه وعد ذلك اهامة المنزلة وحصة في صدق مودته والما تنظم الامير عا دعنه اليه علوف الحال عدامات رجال الاديان بين النه بنين وكان شأنها ان توسع الخرق كا يقع لما في كل معفراة

وعقب ذلك ارسل الامير يطلب من الشيخ مبلغًا جسياً من المال علاوة عن الذي دفعه فدفع الشيخ قسيماً من هذا المبلغ وتوسط له نخافيل مشاقه في دفع الباقي افساطاً وكانت الغاية التي رمى اليها الشيخ ان يجمل له فسحة يقوم بها من لبنان وهكذا كان لانه " رحل في تلك الليلة عن دياره ولم يعلم به الامير الا في سهاح الغد

ولم يكد الشيخ يتوارى عن لبنان حتى نتظاهر اخصامه بدوعاويها العديدة والدفع المدانمة عن حقوقه الحامي ابراهيم مشافة وكان يدفع اكازف الدعاوي عن جيهه تضلاً عن العابه والوقت الذي تستغرقه

وتظاهر في هذه الانباء الاميرعباس ثبيله الى مناصرة الشيخ جنبلاط وأا درى به الامير ارسل مخائيل مشافة يستطلع صمة الخبر فاكد له الاميرعباس كذب الاشاعة ولكن الامير اصر على اعتقاده بصحتها وامره بجمع وجاله لمقاتلة الشيخ ان شا اعادة ثقة الاميرية فتردد الامير بياس وكان عذره تجزء عن الشيخ جنبات الموجالة المديدين ونكن الامير لم ينتن عن عزمه فلرسل فرقة من رج اله الماتية الشيخ فنر هلا المن الماميا ولم يشاه مقاتلتها الى عكار ، ونزل في حذه الانتياء على الامير مستجبراً مصطفى الحا يربرون الدولة لانها طلبت اعداده وارسال راسه لما وفي الوائل منقا تعدا وردت على الامير الاخبار عن اجتماع الامراء عباس وفارس وسلمان وحسن من آل شهاب مع مشايخ الدروز ال عماد وجنبلاط ينوون اشهار الحرب وكان اجتماع عقدهم في المختارة مركز الشيخ رئيس العصابة واجتمع لديهم من الرجال التنا عشر الف مقائل

فارسل الامير واعلم عبد الله باشا صديقه الحيم فامر للحال في اعداد فرفة أبنتي ثجت اشارة الامير يقدمها له بقيادة ولده امين

> اما عبد الله باشا فاعد فرقة وارسلها الى جسر الاولى تأتمر باس الامير ولم يسمرع الشيخ بشير من عكار الى العصاة حذرا من ال عماد ان تغدر به

ونكن الامير الرسل ينهي العصاة عن الثورة و يحرضهم على العدول عنها الى السلام والالفة فلم يفلح غيران بضعة من مشايخ الدرو ثر مثل حموده وناصيف ابي فكد ومشايخ ال للحوق انتهاوا له وحضروا الى بيت الدين وانضموا مع رجاله والضم مصطفى اغابر بر مع رجاله وعددهم ار بعون مقاتل وال حمادي من الدروز ورجالهم

ولكن العصاء ظلت تتكاثر من بوم الى اخر وانتقارا من الفتارة الى قرية السمقانية على بعد ميل واحد عن مركز الامير

ولما علم الامير باصرارهم على النورة ارسل إشير القاسم واحتضر جنود عبد الله باشا وكتب الشيخ ناصيف يستحضر خمسابة مقائل من دير القمر وان يبقى بقية الجنود على حدر من ناحية الغرب من رجال موسى ارسلان جد الاسمير مصطفى ارسلان قائمةام الشوف الارث

ولم تنتظر العصاة وصول الشيخ جنبلاط زعمها فشرعت بالمداء وكانت الفائحة سوء النزال فردهم الامير خليل بقيادة شرزمة فليلة من رجال الامير ثم تقياتر الى الوراء لما تكاثرت عليه العدد وعند ذلك امر الامير الشيخ فاصيف بالهجوم وهجم بقيادة النرقة المؤلفة من رجال دير القدم واشتد الفتال فتراجعت المصاة عن القرية الى الخاوة تصوبين وتحضوا يجدرانها ثم وصلت نجدة للامير من عبد الله باشا فدفعها الى ساحة القتال فابات لاء حسناً واخيرًا ازاحوا العصاة الى المختارة بعد ان خلفوا فتلاهم وراءهم

واننق وصول الشيخ جنبلاط الى المفارة واجتمع يهم واخذ بعد مصدات الدفاع وفي ثاني الابام حضر الى الامير بضعة من مشايخ الدروز ورجالم والتسوا لانقسهم العفو فعني عنهم وكان له بهم قوة عظيمة حتى انضم اليه من ال عماد وحده ما يربوعلى عشرة الاف مقائل

وانضم اليه الأمير حيدر برجاله وقد تمين هذا فيا بعد فائمةاماً على نصارى لبنان و وجاء بضعة الاب من المان والشوف والعرقوب والامير محمد الشهابي من قبل اخبه الامير سعد الدين حاكم حاصبيا وكانت غلاقة ما انضم اليه فرقة ارسلها عبد الله باشا مؤلفة ون ثلاثة الاب مقائل

## الفصل الناسع والتأنون

#### ني استفصال الامر

مضت ايام لم يجدث بخلالها نمار او نزال كأن المصاة كانت تجمع شنائها ونعد معدانها لونعة رامت ان تجملها الفاصلة وال توسر لها من المدد والعدد ماظنته وافيا لغير الامير ارسات فرفة بالف مقاتل الى فرية بعقابين ليداهموا بيت حمادي وفيد معلوا على القرية تحت جنح الظلام والناس فيام واونعوا بالاهالي على حين فجاة فعالا الصياح وتراكض اهل دير القسر لنجدة بعقابين بقيادة الامير خليل وكان المصافقة علقوا النار بعض البيوت وجداوا في اعال قداونهم بالاهالي ما استطاعوا لذلك صبيلاً ولكن العصاة ودهرم

وفي صباح الند خرجت رجال الدروز من المتنارة بقيادة المشايخ الى سال بتمانا وظهر السمقانية فملا وا فلك البقاع على كثرة عددهم وشفارا من الارض خدة احيال النم جوانبهم ولم يكن الاميو من اللذين يرهبون القتال او يبالون بكثرة العدد فغابلهم برجاله ولم يشأ ان بعاملهم بالفوة التي يبدء حيث اشار وا عليه باستمال المدافع تأكيدا لنصره على خصمه فابي وصرح ان في ذلك بذهب بانفس عديدة سوف يجاسب عليها امام الله وضميره ودارت رحى الحرب واشتد سعيرها من النجر الى النووم، بدون عليها امام الله وضميره ودارت رحى الحرب واشتد سعيرها من النجر الى النووم، بدون



ان يكال النصر فريقًا على الاحروفي الني الابام سم الاحياطي أيدبد الحداء وتقريق قواهم ولو كافه الامر اهراق دما ايضع مثات من رجالم واصلاهم نارًا حامية لا تقل عن فنابل المدافع فعلاً والمأثيرًا وما زال بناضايم و يحدل عليهم عملاته ورجاله تفتك بهم فتكاً ذريعًا الى اواخر النهار حيث هزمهم شر هزية وفرق حموعهم واستولى على قرية الجديدة وعبر نهر المبار وك

#### الفصل التسعون

#### في تفصيل الواقعة ونليمتها

في اوائل الواقعة ارسل الامير جنود عبد الله باشا على طريق الكيملونية إلى الجديدة وتقدم جنود الجبل الى سهل بقعافا على ظهر الجديدة اما انشيخ بشير جنبلاط رئيس العجاة فكان معسكرًا بالقرب من المختارة تجاء الجديدة في مختفض و بينه وبين الامير فاصل تهر الباروك

وفي ذُلك النهار خرجت وجال دير القدر بالجمها حتى الحدث منها لم يقبل على نفسه الانزواء في الخدور عن القتال وكان شاتهم مع العصاة رشقهم بالفاليم ورميهم بالحجارة وكان يدر بهم خليل عطية المهندس حتى ان اليهود شاركوا القوموقا موهم النصر

ومن هولاء الشجعان مومى شعبان واخوه ابو حسن و شمو بل باروخ ومدًا كان قائدًا على مائتي مقاتل ومن الذين ابلوا في العصاة بلاء عجيبًا مصطفى المجابر بر ورجاله فنالوا شكر الامير لمم والثناء على بسالتهم. والشويخ بشير ارسل فرقة من رجاله لمقابلة الحملة التي ارسلها الامير على طريق الكحاوتية واشتبك بينهما انقنال والمناضلة

وامر الشاة من رجاله ان تقابل مشاة الامير ولما كانت العصاة في منخفض امرهم الشيخ ان يتسلقوا الروابي حيث يلتقوا برجال الامير وما شرعوا بالصعود حتى المطرقهم حدثان دير القمر بالحجارة من المقاليم او ندحرجاً وكان ذلك النهار بوماً شديداً على العصاة كما تقدم وانهزموا من المام الامير ورجاله ولما شاهد الإمير وهو يطاردهم المسوة الدرو زلاحقة برجالها وهن بحالة محزنة نوثر في الجوامد وعلم بالخلاق جنودعبد الله باشا خشي عليهن منهم ولم يكن خوقه من رجال الجبل لانه اختبرهم وعرف شهامتهم الله باشا خشي عليهن منهم ولم يكن خوقه من رجال الجبل لانه اختبرهم وعرف شهامتهم حتى في اعراض اعدائهم فقد كانت لديهم ثمينة وعزيزة فا مر الجنود بالكف عن اللجاق

بالمنهزوين وهكذا حنظ حرمة العرض وحنظ له الاثر الحيد

بسير و كان الامير يوسل الى عبد أنه باشا رؤوس الفتلى وفي عادة نقشمر منها الابدان وكان الامير يوسل الى عبد أنه باشا رؤوس الفتلى بلغ المائية او ما يزيد عنها والله الدلك لا نتوغل في نفصياها على اننا نتول ان عدد الفتلى بلغ المائية او ما يزيد عنها والله احصى لما في الفاوب وهو اعلم

وفي ليلة الواقعة بعد انهزام العصاة قدم جماعة منهم الى الامير والتمسوا عفوه عنهم وكان الامير حلياً فعفى عنهم والعنهم على حياتهم

وعلى المسائد الله الله الله الله الله والادراء فرحلوا عن لبنان في ذلك المساء وتفرقوا الما الشيخ بشور و باقي المشايخ والادراء فرحلوا عن لبنان في ذلك المساء وتفرقوا البدي سبا

بيدي سب و يعد ذاك مرف الامبر وجاله وارجم الجنود الى عكا وارسل شحيز على املاك آل جنبلاط واستغل حاصلاتها لان عبد الله باشا فرض عليها ثانيانة وخمسين الف غرش كل سنة غرامة لبضع سنين وخمسين الف غرش سنوبًا أغدم الى والدته وحرمه ثم امم الوزير بهدم جامع الجنارة الذي بناء الشيخ من جيبه الانه كان يرناب

الملامه و يعده مذبذباً زنديقاً لادين له

وهدم قصره الذي انفق عليه آكار من ملبوني ريال محمودي

وهكذا اضعف اللبانيون بعضهم بعضاً وضحوا مالهم وارواحهم على عذابح الانانية ومهدوا للاجانب استعبادهم واذلالهم بينا اليونان بالمورة وجوارها تقاتل الدولة على حفظ وطنيتها واستقلالها عنها من وما منع اللبناني عن الافتداء بها غير جهله وتعصب زعامته وحبذا الافادة من تكرار كامة لو والنسني والمحسر ولو افادت لكر رناها مرارا وابدينا عبارات النودد والنمني في اكثر موافع كناينا واستسهيمنا القاريء في احتالها و ريا

الفصل الحادي والسعون

في مجازاة زعماء المصاة

وكان من العصاء انهم اختاروا الشام <sup>م</sup>لجأً لهم فنزلوا في جوارها وكان واليها مصطفى باشا يراقب حوادثهم و يترصد نزعيمهم · ولما بلغه حلولهـــم ضمن حكومته ارسل فالقي القبض عليهم واحضروا الى مركز ولايته بعد ابن قردد الشيخ بشير في النسليم ولكن الشيخ علي العاد اقتحه بالانقباد لامو مصطفى باشا وقان من جملة من التي عليهم القبض اولاد الشيخ بشير قامم وحليم ومن الله عماد الشيخ علي مامين وساهم ويجةد منهم الشيخ بشير و ولما مثارا امام مصاني باشا امر في حال وقوع نظره على الشيخ علي العاد باعدامه لحزازات بصدره قديمة فقطعته رجاله ارباً ارباً واودع الباقين السيحن مثقلين بالقبود الى ان علم بهم عبدالله باشا فاستحضرهم اليه وامر بسجتهم و بعد ان السيحن مثقلين بالقبود الى ان علم بهم عبدالله باشا فاستحضرهم اليه وامر بسجتهم و بعد ان مضى عليهم اشهر يقامون موارة السيمن امر بشنق الشبخ بشير جنبلاط والشيخ امين العاد و بعد ان شنقوها طرحوها امام باب عكا عبرة وعظة

واولاد الشيخ قاسم وسليم يقيا صبحونين الى ان وقد الطاعون الى المدينة فمانا مطعونين

وعلم الامير بمقر الامراء سلمان وفارس وعباس وحسن فقبض عليهم ووكل بدابهم راهباً مارونياً فقطع السنتهم اولاً وسمل بضرهم ثانياً ٠ انما الشيخ على العاد فرَّ من سمجن الامير ولكنه تضي عليه من اثر جراحه البالغة التي احدثها به رجال الامير وخصوصاً حضرة الراهب صاحب النقوى ولم شج من زعماء النورة غير الامير عباس — نلك كانت عاقبة من تمرد على مولاه جوراً والله صاحب القسط وله الحك

وظلَّ الامير يمدم كل من وقع ببده وكان له اصبع في التورة فاعدم الامراء حسن وحسين بديمة واضطهد مشايخ آل شمس وآل فيس فتكبد اولئك عناء المدافعة عن براءتهم وهوالاء لاذوا بالفرار لثبوت الجرم عليهم



#### الفصل الثاني التسمون

#### في ثورة نابلوس

وفي اواسط سنة ١٨٢٩ اعلنت الثورة في نابلوس التابعة لولاية الشام وعجز واليها عن اخضاع الثوار فرجع عنهم مخذولاً

ولما عَلَىّ الدولة بعجز واليّ الشام عن اطفاء حجرة النوار في ولايته عهد الى عبدالله باشا بخضد شوكتهم فوجه عبدالله باشا فرقة من جنوده ومعها المدافع والمدات الحزبية المرهنة لمفاتلة الثائرين وعند ما الثقت الجنود المنظمة جهم دارت رحي الحرب واشتد



الفتال بضع ساعات كان النصر فيها للجنور فارخموا المصاة على تحصين القلعة فانسحبوا من ساحة الوغى وتحصنوا فيه نامة صفاء الشهورة التي كان الجزار بهجز عن امتلاكها وطال الحصار بدون جدوى حتى النابر العصاة فوة وتمانعة فانفتون وفتاوا من الجند عدد اكبيراً وتمكنوا من الاستميلاء على اعظم الدعائر وفتكوا بجفرائها عما استدعى انتباء عبد الله باشا الى التحذر وبدأ يفكر في ان العصاة ليسو ممن يستخف بهم

الباء عبد الله بالدار بشير بستنجده على كبح شكيمة الثوارفقام الامير بالف وخمسائة مقاتل وقام معه الشيخ ناصيف ابو فكد بالف واجتمع من الامراء والمشايخ لمعاضدة الامير مابنيف على خمسة الاف مقاتل بين فارس وراجل ولما وصل الامير الى فلعة صفد النصم الى عسكر عبد الله بالذا وعهد اليه بفيادة الجيش

فكتب الامير الى رؤساء المصاة وتهاهم عن مداومة الكفاح وحذره وخامة العاقبة

وضرب لمم موعدًا للتسليم

وكان سبب هذه النورة الضرية التي فرضها والمي الشام وامر بجمع مبلغها الفادح من النائر بن ولما مجزعن جمها احبات الى عبد الله باشا فتعهد للدولة بدفع الف كيس وامر بجمعها من اهل تابلوس ولما بالفتهم اوامر عبد الله باشا في توريد المال اجمعوا على الرفض وشقوا عصا الطاعة وابث الامير وننظر جواب وسالنه الى ان فات وقت المجاوبة غير ان عددًا قليلاً منهم "لموا الى الامير وقالوا المفو اما جمهور النوار فظاوا على عزمهم وقالب منهم عدد كبير حول مصكر الامير بضواحي قرية عجمة ولم بازاً الامير قتالهم طائاً منهم بنتصحون بنصيحته و بعودون الى المسالة

وحدث أن بضمة من رجال الامرر فصدوا الاستقاء نخرج اليهم عصاة مخبة وفتكوا همم وكان من جملة هوالا التعساء أربعة من دير القحر من رجال الشيخ تكد والماعلم الشيخ عاحدث لرجاله استشاط غيظاً وامر بقية رجاله بالهجوم على العصاة واسمقهم ولم يقو على اتباع أوامر الامير واخذهم بالتي هي احسن فتقدم برجاله وصاح بهم دونكم وأهل عبدة الذين استحقوا بحرمتكم و بطشوا بالخوائكم على غفلة وتمكن الشيخ من الدخول برجاله الى عجة وتقريق حجوع العصاة غير أن العصاة كانوا أضعاف رجال الشيخ من القرية لولم يقبل شعثهم واستأنفوا القتال وكادوا بنتصرون و يخرجون رجال الشيخ من القرية لولم يقبل الامير برجاله و يعزز جانب الشيخ ويدحو العصاة الى الوراء ، وعند وصول الامير حمل برجاله والفرقة التي أرسالها عبد الله باشا على العصاة و بددهم فولوا الادبار شخافين عدد المرجاله والفرقة التي أرسالها عبد الله باشا على العصاة و بددهم فولوا الادبار شخافين عدد الم

كبيرًا من تتلام واستباح عسكر الوز بر النهب والساب ولما علم الاسير في الله عنه وجوع وكان من قتل الاسير ابن عمادي فارسل لوالده النعز به ورفاه الى المشيخة و بعد رجوع الامير عن عجمة امر بضرب قلعة صفد بالمدافع والقنابل حتى استولى عليها وعنى عمن وجد، حيًّا من العصاة وجمع الني \* منهم وارسله الى عبد الله مع اعلام التصاره ثم عاد الى مركزه وصرف رجاله الامناء بعد ان اثنى عليهم ثناء جميلاً

#### -60000

## الفصل الثالث والتسعون في ثورة الدمشيقيين

في اوائل سنة ١٨٣١ وضع سليم باشا (خليفة مصطفى باشا) ضريبة جديدة على اهدل دمشق المسلمين وكان مبلغها جسيماً نحو الني كيس عن المقار فرفضوا طلب الوزير وشهروا عصانهم عليه ، وإذا كانت الضربة عمومية وقرالواي العام على شدة وطأتها ولزوم ازالتها تعسر على الحاكم ارغام الشعب على قبولها فئار الدمشة يون على الوزير الما شعروا بالم الضربة على السواء وارغموه على الالتجاء الى الفاهة وقطعوا عنه الزاد اباماً سلم نتصه في اواخرها اليهم فسجنوه بغرفة وافاءوا عليه الخفر و بعد ابام اوجسوا فيه ر بيسة أثلا يئا مر على زعائهم سرًا فهجموا عليه ير يدون اعدامه فدائع الوزير عن نفسه ولكن المذا تغيده المدافعة وهو اعزل وحيد الانصار له ولا حامية فاضرموا النار بجوانب الفرفة ماذا تغيده المدافعة وهو اعزل وحيد الانصار له ولا حامية فاضرموا النار بجوانب الفرفة ماذا تغيده المدافعة وهو اعزل وحيد الانصار اله ولا حامية فاضرموا النار بجوانب الفرفة وقد فضاوا قدل حرقاً وظلوا يراقبون النار تا كل فريستها الى النهابة

وابثوا بعد ذلك ينتظرون انتقام الدولة منهم أممايم أعماهم الفظيم

علم الدمشة يون ان عمام جائروفظيع فيل ان يقد مواعليه وبعد ان فرغوا منه ولكنم م أثروا فتل الجور والاستبداد على الذل والدكينة ولم يرهبوا فوذالحاكم تجاه فوتهم والالمسان العاقل عالي الهمة منى ادرك قونه واحس باثنال الضغط والذل نهض بكليته انتخاص من حبائلها فلا القيود تمنعه عن ابراز حقوقه ولا السلاسل تقدر على تقبيده والضغط على افكاره

## الفصل الرابع والتسعون في لصلف عبد الله باشا

وفي اواخر سنة ١٨٣١ قدم جمهور كبير من فلاحي مصر الى سوريا هر با مرف التجنيد والخدمة العسكرية وافاموا في غزة وضواحيها النابعة لولاية صيدا فاكرم عبد الله باشا وفادتهم وسهل للم المعيشة فكمتب اليه محمد غلي باشا وطلب منه ان يرغم المهاجرين على المودة الى مصر

فلم يحمَل عبد الله باشا بطلبه وجاوبه مستخداً به فغضب محمد علي وكتب البه رسالة يهدده اذ لم يجب طلبه و بالوقت ذاته بعث الامير واعمله بقحة عبد الله باشا وكيف انه أذكر فضله عابه

فيعث الامير وسالة الى عبد الله باشا يرشده بها الى ملاطفة محمد علي واكد له مطونه وقوته

ولم بكن من عبد الله الا الاستخداف والمظاهرة بمناهة عكا وكوف انها ردت قواد العالم خالية واستشهد بامهاء الدين حاصروها ورجعوا عنها بالفشل والخبية فذكر درويش بأشا ومصطفى و برهام واستطرد وقال : اذا كان تابليون الاول اعظم قواد العالم عجز عن امتلاكها فيهل يتدر محد على باشا عليها ؟ هل هو الحوى من تابليون ؟ وغفل عبد الله باشا أن تابليون ما رجع عن عكا بالهشل الها دعته اسباب الى تركها فضلاً عن ان فوة الانكايز البحرية كانت العاملة على صد هجماله وعجرت عنه المدامع وجانباً عظها من المدخيرة ولما وصل جواب عبد الله باشا الى محد على باشا ازداد غضبه ولمر بالناهب واعداد الجنود لمحارية عبد الله باشا واضاع ولايته خصوصاً وسوريا عموماً و كان محد الله باشا له على بنوي اكتساح الدولة الذركية وانشاء دولة عربيسة فجانات معاملة عبد الله باشا له على بنوي اكتساح الدولة الذركية وانشاء دولة عربيسة فجانات معاملة عبد الله باشا له

一年最終的原始第一年

مثجلة لتجفيق غرضه

الفصل الخامس والتسعون في فيام ابراهيم باشا

وبعد ايام فلائل خرجت الجنود المصرية من مصريقيادة ابراهيم باشا بن مجمد على



باشا حتى وصلت غزة وظالت سائرة كان فم يُحديث لها مسودت فنستوات عاديا واستطردت المسير ولما عملت الدولة بقدوم الجنود العسرية الله سيد يا العب اداموحاالم مامور بها واسرتهم بالتعاضد على طرد العدو من بلادهم واشهرت الحرب على محد على في سوو يا

وهب عبد الله باشا بعد معدان الدنار ، يمن وبال على الابات والمدانمة عن شرفهم الها الامور فاظهر ميله الى ابراهيم باشا وندج المنخ حسين الهادي حاكم فاباوس ان يرحب بابراهيم باشا و بظهر له الاكرام و بعث الامير سعد الدين وسالة الى الامير سنأله وأيه فاشار عليه بالبقاء موالياً لوالي الشام الى ان ينقذ الامر بمكا

وقد انتشر خبر وصول الاسطول المصري وقدوم ابراهيم باشا بمساكره الى عكا بوقت واحد



ابراهيم باشا

## الفصل السادس والتسعون في ضرب عكا بحرًا

ولما وصل الاسطول المصري المؤالف من اثنين وعشرين سفينة حربية انقسم الى ثلاثة اقسام وشرع بهطل على الفلعة قنابله

وكانت القلمة تقذف عليه نارًا أكلة ودامت الحال سماية ذلك النهار وعند الغروب اقلع الاسطول من مياه عكا ولم يترك له اثرًا في قلمة المدينة غيزان قنابل القلمة احدثت به تعطيلاً عظيماً لذلك كف عن الحرب ورجع الى حينا منذولاً

# الفصل السابع والتسمون َ في حصار ابراهيم باشا عكا

ولم يكن انتجاب الاسطول من مياء عكا ليضمف همة المصربين او يزعزع اعتقادهم في الغلبة على اسوار عكا المنبعة فني ثاني الايام بدأوا بجفر الخنادق واقاموا المتاريس اصبوا عليها المدافع وبطارية الحسار الفذف القنابل المامية واكاوا معداتهم كلها تجت جنع الظلام وقاية لانقسهم من نيران المدينة وعند الصباح اصلوا القلمة فاراً أَ كَةَ ولم نكن قار الحامية بأقل وطأة وواصلوا القتال ليلاً ونهاراً وكانت النجدات تصدل الم

ابراهيم باشا من مصر بالتنابع

وكان مع ايراهيم باشا قواد من اهل الدراية والخابرة وبينهم مهرة بالفنون الحرابة الحديثة فضلاً عن المهندسين الذين يعلون كيف أو كل الكنف

وكانت حامية المدينة ثلاثة آلاف مقاتل قد حنكتهم الايام ودريتهم على الشجاعة والشاث

وكانوا يخرجون الى خارج السور المحسلوا الجنود المصرية على الهجوم عليهم والافتراب من المدافع فلم يفلحوا لان قواد الجند المعمري ادركوا هذه الالعوبة

£ 1.7 /

وحدثت في احد الدسماء " بعد في الجيش الديري عبيها أنه از في رجال من ادا. الخالص الخارتوا صفوفه وقد النهروا جيوفهم على الخوانا ومن اعترضهم ولم يشأ احد من الجند ان يرميهم خوفاً من ان يوتع العطب بسواهم الذلك تمكنوا من الدخول على المدينة وعلا صراخهم

# الفصل الثامن والتسعون في قيام ابراميم باشا الى طرابلس

ولما نزل الاميز عكا وانفح الى ابراهيم باشا برجاله على حصارها لم يرّ ابراهيم ياشا من الحكمة اخلاء مكانه بدون حامية تعززه مدة غياب الامير عنه فارسل يعقوب بك بفرقة من الجند الى ديرالقسر وامره بالمحافظة على الامن وراحة الإهالي

ورأت الدولة بعد جمار عكا بمدة قليلة أن ترسل واليًا على طرابلس فارسلت عثان باشا اللبوب حاكمًا على تلك المقاطعة

ولما علم ايراهيم باشا بقدومه قصده وطرده من المدينة وعين مكانه ماكماً من قبله يصدع بامره ومن طرابلس قام الى حمص ومن حمص الى معلقة زحلة ومنها رجع منتصرًا الى عكا واحتمر بمسكره

ولما استقرَّ بالدولة المصرية المقام في سوريا ونشرت اعلامها على ريوعها ارتحل مشايخ نكد عن لبنان وانضموا الى الدولة

ولم يمض على حصار عكما زمان حتى ارسل محمد على تنويضاً الى حنا البحري في سن النظامات لحمكومة سور يا على النمط الحديث وكان حنا البحري على جانب عظيم من اصالة الرأي وله القدح المعلى في السيامة المدنية

فرتب مجالس الملكية والمدنية والمسكوية واقام لها مجلس شورى وغيرها من النظامات الحديثة ثم رتب المالية ووضع نظاماً لجباية الخراج ومعاملة الرعية امام القانون على السواا · وكان يعامل الرفيع والوضيع معاملة لا تفاوت فيها و يعطي لكل ذي حقه حقه



وكان العدل والانصاف شأنه والنزاهة زمامه لا فرق عنده بين القوي المثري والضعيف الفقير او المسلم والدمي وكان يعاملهم بالقسط والعدل حسب وصية محمد علي باشا الذي كان عارفًا ان لا فيهام للدولة الأً بالعدل والانصاف

وهذا النظام وان يكن عادلاً وشريفاً فقد كان باعثاً فويًا على كره الامراء والمشايخ الصربين حيث كنه بدهم واوقف مطامعهم عند حد لا يكنهم اجتيازه وامات استبدادهم بالشعب وجعلهم امام الشريعة سواة لا امتياز ولا فرق بزنهم و بين افراد الرعبة فحنقوا على الدولة المصرية وودوا أزالنها وارجاع الحكومة التركية

والانسان آبن مألونه اذا الف عادة قبيجة كانت او حسنة وأرغ على تركها كدر، ذلك ولو كان قيم فائدة له محسوسة ، قابل نظام هذه الحكومة بانتظام الذي كادف دسئورًا للعمل قبل فنوحها المذكور باول هذا الكناب قطم الذا كان الحنق على المصربين شديدًا

#### TANK SAMONELL

# الفصل التأسع والتسعون

في انتصار ابراهبم بأشا على عكما

ونا عملت الدولة بما احدثه ابراهيم باشا في طرابلس من النبديل ارسات فرقة كبيرة الى والي حلب انجه بيراقدار باشا وامرته ان بنقدم بها الى انقاذ عكما من الحمار فقام برجاله الى حمص ومنها الى تل بني مندو تحت قرية القصير بالقرب من حمص على شاطىء العاصي ولبث هناك يفتظر وصول الفرقة من الاستانة

ولما علم به إبراهيم باشا ارسل فوقة كاملة كنت له ُ في معلقة زحلة واكن بورقدار باشا رغب البقاء في مكانه ُ ولم يخط خطوة الى الامام كانه كان بنتظر قدوم مدينة عكا البه ليدافع عنها

وفي اول حجادى الثانية ردم أبواهيم باشا خندق المدينة وهجم بجنده على أسوارها ولافته الحامية وصدته في باديء الامر وكور هجماته وحرض رجاله ، وفي ا مشر بن من ذلك لشهر خطب فيهم خطباً حماسية ذكرهم بفئوحاتهم وانتصاراتهم العديد شومة أمهم بين جنود المالم واستخف بخصمهم الحاضر وقال لمم هان رجوعكم عن حامية عكا الضعيفة يجلب

عليكم العار و يحط باسمكم الرفيع الى الحضوض وحاشا أنبد الحسب ان برسم بالم الدسمة على العار و وافقه النصر في كل حروبه والبد العالم الله من السم الجنود واقد ره على النبات في ساحة اللزال فكيف برجم عن كالمخذه لأ ويرضى بالاحالة والذل فه لا يوضى وان يرضى ان شاء الله من ووقع ابها البواسل هذا السور المتداعي اله وامرع بالهجوم واحتدم القنال وفتحت جهنم ابوابها وكان اول من تسلق السور على ظهر جواده سليم بك او نز بير اميرالاي الطوبجيسة ولحقه ابراهيم اغا الرشهاني من دير القمر مدرب فرسان لينان ولكنه اصيب برصاصة جهندانه وكان الماري الافته الجامية على السورالداخلي واشتبك لبنان ولكنه اصيب برصاصة جهندانه وكان الماري الماري

ولما وصل عبد الله باشا الى مصر اكرمه مجمد على واحسن وفادته وسعي في ان يقضي بقية ايامه في الحجاز فذهب اليها ومات هناك

#### الفصل المائة

#### في قيام ابراهيم باشا الى الشام

تم لابراهيم باشا الاستيلاء على عكا وقد حفظ له التاريخ ذكرًا لابزول على نوالي الايام وبعد ان رافت له الاحوال امر بترميم ما تهدم من القامة واصلاح ما احدثه الحصار على المدينة من المخريب واعاد اليها كل ما نقصها من المدافع واقام لها البواسل المشهود لهم بالقوة والشجاعة ولما اتم اصلاحانه جمع رجاله وقام بهم الى دمشق ولم ينرك الامير بشيرًا و راء و فطلب منه ان يقوم معه فاستجفر الامير عددًا من رجاله واعلم الراء حاصبا وراشيا الشهابيين بشيخوصه مع ابراهيم باشا الى الشام وطلب منهم ان برافقوه اليها حاصبا وراشيا الدولة عينت عاو باشا واليا على الشام خلفاً لواليها الاول الذي ذهب ضوية الجهل والقساوة فلما بلغه قدوم ابراهيم باشا إليه جمع عشرة آلاف مقائل وخرج الجهل والقساوة فلما بلغه قدوم ابراهيم باشا اليه جمع عشرة آلاف مقائل وخرج بالمدينهم الى خارج المدينة ولبث بنتظر وصول ابراهيم باشا وعدكره

ولما اشرف عليهم ابواهيم باشا استكشف عددهم وقرتهم بالنظارة الني كان يسنعين

بها في مثل تلك الظروف فاطلع على مركز الا كراد منهم ومركز وجال دمشق واص قرسان المرب الهناديين وقائلة الاكراد وبنية الجند حياه لقائلة وجال الشام وأوصاء ان لا يصبيهم بل يستعمل الطاقي الارهاب، وعند انتراب الجيشين دارت وحى الحرب وقد المنترب الدمشقيون صرعة الباللي كارن جدديداً على معمهم فوقع بقاويهم الخوف وولوا الادبار

اما الأكراد فغانلوا قتال النجعان ولكنهم لم يقدروا على النبات طو بالاً حتى المهزموا واقتفى اثرتم الفرسان وفنكوا بهم فتكا ذريعاً ولما رأى علو باشا ما حل بعسكره طلب النجاة لنفسه غالتماً الى الفرار ودخل الراهيم باشا المدينة ولم يسمح لعسكره بنهيها والنعدي على راحة اهاليها

وقبض على ازمة الاحكام مدة حتى رافت الاحوال وصفت الا كدار وعين واليا عليها احمد بك ربيب كورد بوسف باشا المتقدم ذكره في حينه وسال المعلم بطرس كرامة ان بؤلف عاس شورى واصلاح ما يجده عفلاً في النظام القديم ونهض بعد ذلك في شهر صفر الى القطيفة وارسل الامير ومعه الامراء الى قرية عزار ومنها الى قرية الدرعهاية وانتقل ابراهيم باشا للنبك وهنا توسط الامير بالعفو عن اعبان دمشق الهاربين في ابان المحركة وبعدها فعنى ابراهيم باشا عنهم وعادوا الى مساكنهم — ومن هناك قام الى حيثية فطريق القصير فتل بني مندو ولم يقابل عسكر الدولة فيها الانه رجع الى حمص عند ما بلغه فتح عكا وكان العسكر المصري مؤلفاً من المشاة احد عشر وبطارية وكان معه عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد علي باشا وابن الحت محمد على وبطارية وكان معه عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد علي باشا وابن الحت محمد على الشراء فضلاً عن الامير بشير ووجالة الاشداء

الفصل الحادي والمائة

في شخوص ابراهيم باشا الي حمص

في وصول ابراهيم باشا ونزوله نجاه بني مندو وصلت اليه نجدة عن ظريق معاة أ زُّحلة وطرابلس الشام ونجدة من الجند المصري مؤلفة من سنة آلاف مفاتل واصبح عسكره بناهز العشرين الفا والمتعارف ان جند الاتراك بخمص لا بزيد على سبعين



الف مقاتل فاحِمَّم ابراهيم باشا يقواده وتداول معهم في كيفية المجوم . فارسل فرقة من الفرسان الهنادي في منتصف الليل انتقدم الجيش وتستطلح مواقع

العدو وقوته ما امكنها لذلك سبيلاً

وقسم المشاة الى ثلاثة اقسام جعل السافة بين الفسم والقسم ميأبن وفي مقدمة القسم قائد، تنقدمه ثلاثة صفوف من رجاله

وجمعل الامير بديرًا ورجانه بالقلب والخفر على الدخيرة في مؤخر الجيش واقام على المجنة عباس باشا وعلى الميسرة احمد باشا

وعلى هذا الثرتيب زَحفت الرجال على ألحان الموسيق وكان المنظر جميلاً شائقاً في الله السهول الفسيحة ، وعند منتصف النهار وصل الحبش اللي قربة قطبنة التي تبعد عن حمص الملائة العبال و يسط الجند جناحه الجهة نهر السامي الشيالي الغربي وصعد ابراهيم باشا اللي تل قطبنة

واص الامير ان يقوم برجاله الى الميرة فاحتل المكان ونؤل به مع رجاله الراحة في ذلك النهار

ورجعت الفرسان التي المدمت الجيش ومعها الاسرى ورؤوس القنلي و بلخ ابراهيم. باشا ان العدو مصكر بالقرب من تل بابا عمو ومعه مدافع عديدة اقامها على أنة التل ولما علم ابراهيم باشا على الوجه الاقرب قوة خصمه ومركزه اعد للننزال معهانه

#### الفصل الثاني والمائة

دخول ابراهيم باشا مدينة حمس

اصطف الجيش المصري صفّاً واحداً وعلى طرفيه الفرسان والمدافع وعلى ألحان الموسيق هجم على عسكر الانواك المنظم الذي فيل انه موالف من سهمين الفاً وحمير سعير الحرب وابلت فرسان الهنادي بالانه حسناً فكانت أصول وتجول بمنه ويسمز وتجددل وتفتك بالانراك فتكا ذريعاً والجند المصري لا تفارله همة عن التقدم وارغام العدو على التقمقر وكما تواجع عن مركوه لقدمت الفرسان وبقية الجند وتتبعته واعملت بقفاء وهجم الاتواك على ميمنة الجيش المصري قصدة عباس باشا بالقنابل واصلام ناراً حامية واضطرم الى الرجوع والانسحاب وظات الحرب قائمة على اشده ها

والجند المصري يطارد المحكر النركي الى ان دحره وفرق قونه فولى الادبار وخلف وراده فتلاه الكنتيرين واسرى لا يقانون عن الفتلى عددًا

مع ان الانراك انامروا العجائب في ثبانهم وشدة هجائهم ولكن النصر اذا فدر لغريق ناله ولو بعد حين

ولما نقرر النصر لابراهيم باشا نقدم الى مدينة حمص وقبض على ازمة حكومتها وامن اهاليها

#### -----

#### الفصل الثالث والمائة

#### في تعيين الامير بشير حاكماً على حمص

في صباح الاحد دخل ابراهيم باشا حمص وتولى حكومتها ولم يمكث فيها غير ذلك النهار لانه لم يمكث فيها غير ذلك النهار لانه لم يقبض بعد على بيرندار باشا وعزم على مطاردته واللماق بمن كان معه من الوزراد وتمكنوا من الفرار قبل ان تصل بدء اليهم وعين الامير بشيرا والي على حمص وفرض اليه الحكومة وسأله الانصاف باعماله ومضى مجدًا وراء ضالته

والما نريم الامير في كرمي الولاية تفتعص الامرى فوجد بينهم غاغاية ارمني فاطلق مسراحهم وارسلهم الى مطران الروم وبقية الاسرى من العسكر الذركي ارسلهم الى عكا بعهدة الشيخ حسن تلحوق

اما عِمَار يج الحِيش فعهد بهم الى عناية الاطباء

وامر مدعي العموم ان يواري القتلي النراب بالاغرب المكن لان الهـــواء الاصفر الذي كان ضاربًا اطنابه في تلك البلدة زادت وفيانه كشيرًا

وعهد لمفائيل مشافه ضبط متروكات الوزراء وكانوا قد هجروا خيامهم بفرشهاء اثاثها حق ان كائب الاسرار ثرك دوانه وادوات الكنابة والورق مبعثرة على الارش بما يدل على انهم غادروها على غرة ووجد كثيرًا من النباب الشينة والمشة فاخسرة واغوب ما عثر عليه كمية كبيرة من البن الحجازي لكني مدينة غاصة بالسكان اشهرًا

ولا مشاحة أن مدينة حمص جيدة النربة منسعة الاراضي معتدلة الهواء تك تنفها قرى كثيرة لكن اهال اهاليها وعدم أكثرات حكامها جعلها متداعية الى الخراب ويد الاصلاح قلما نزورها حيث كانت عرب البادية تتردد عليها وتسلب مايةح بايديها • و يبلغ عدد حكان مدينـــة خمص عشر بين النب نفس و بعهم انصاري اكانزهم ويم الرثوة كس وقليل منهم كالوليك والبقية الدارم ويغلب عليهم السذاجة وقصر انظرهم في غور الامور ومما بدعم قولنا ما نفصه عليك بما بلي :

دخل بعضهم على الامير وساله ان بنظر في حالة بضة اشخاص لم بوالها بين كراديس الفتلى فذهب مخائيل مشافه اليهم ع احد لنا مورين الى تعلة بالفرب من تل بابا كمرفوجد تمانية رجال اربعة منهم جنت هامدة والاربعة الباقون مشخنون بالجراح فقصوا عليه سبب جراحهم وموت رفاقهم وانهم نظروا الى قنبلة وقعت بالقرب منهم فتقد وا اليها فرأوا فتيلنها لم نزل عالفة وكان منهم ان السوما بيدهم وصاروا يقلبونها من جانب الى آخر حتى دنا وقت انفجارها فانفجرت وجندات افرجهم اليها وعطبت ابعدهم عنها وجرحته جروحا بالغة تنذر بالخطر

### الفصل الرابع والمائة في وصول ابراهيم باشا الى حاب

استطرد ابواهيم باشاسيره وظل بتناسم اخبار المنهزمين و بطاردهم من مكان الى اخر وقبل أن بشرف على حلب النقى بجسن باشا في طريقه اليه ومعه جيش عظيم مؤلف من الربعين الف مقائل ولكنه لم بقف عارة كبيرة امامه لانه بعد معركة هائلة انهزم من وجه ابواهيم باشا فواصل ابراهيم مسيره حتى دخل مدينة حلب بدون مهارض وبعد ان رتب احكامها وعين حاكم عليها واقام واليا على ايالة اورقة تقدم الى الامام فاستولى على اطنة بدون محاربة كأن اندصاراته المنالاحقة اوقمت الرعب في قلوب الانواك فاستولى على اطنة الى قونية ففر واليها من وجهه فدخلها وبسط حكمه على بوعهاواا كثرت فنوحانه قات رجاله لانه كان يخلف منهم عددًا في كل ولابة دخلها فضلاً عن النفاها المواء الاصفر والحروب فتكت بقسم منهم وفي اواخر سنة ١٨٣٦ بقي معه من الجندائنا عشر الف ومع ذلك ظائم فالمن نقسه تحدثه بالنوغل الى الامام ومطاءهه تحسن له الاستيلاء على القسطنطينية كأن الانسان متى خدمه الزمان وذلل له الصماب بتوسع بمطالبه ولم يعد يهندي الى السكينة ولا يطيب له البقاء على ما حصل ماعليه من المجدوالا بهقي طلب بعد يهندي الى المام ومطاءه المهدوالا بهقي طلب على العد يهندي الى المام المجدوالا بهذه المؤيادة و يجدد طلبه كما بالغ وطره وذلك طبع خلق فيه و يجوت عليه والله الهادي

#### الفصل الخامس والمائة

### في استبلاء ابراهيم باشا على كوتهيا

لا ندارسل في تفصيل ما حدث لا براهيم باشا في طريقه الى كونبها من المشاق بال فاقي بالالماع الموجز لما اعترضه من العوائق وكيف ذلل الفوات المضادة له قام من فونية بعسكره واستطرد في المسير الى كونها ولم يبعد عن فونية مسافة بعيدة حتى النفي بالصدر الاعظم وعساكره الجرارة وقبل ان عساكره ماية وخسون الف محارب فاشتبك الفتال بين الجيشين على ما يبنها من التفاوت بالكثرة وحمي وطيس الحرب سحاية ذلك النهار يدون ان ينتصر فريق على الاخر، وفي ثاني الا إم عادت الفرسان الى الكفاح واستبسات يدون ان ينتصر فريق على الاخر، وفي ثاني الا إم عادت الفرسان الى الكفاح واستبسات رجال ابراهيم باشا أي استبسال حتى تغلبت بعددها الفليل على عساكر الاثراك وارغمتها على الانسحاب من ساحة الحرب فانهزم معظم الجيش ووقع الصدر الاعظم اسيرا بيسك ابراهيم باشا وتفرقت بقية رجاله وكان الصدر الاعظم شجاعا محتكاً ولم تجده شجاعته نفياً ولا ردت عنه مقدورا امام اعظم قائد في الناشية الاسلامية بعد خالد بن الوليد وكان مع الشرق رجالاً مثل فابليون الاول واعظم وابراهيم باشا قابليسون العرب الاول في الشرق رجالاً مثل فابليون الاول واعظم وابراهيم باشا قابليسون العرب الاول في الشرق رجالاً مثل فابليون الاول واعظم وابراهيم باشا قابليسون العرب الاول في الشرن الناسع عشر

ويقال ان ابراهيم باشا دخله الرب في تونه السليلة عند مااستطلع القوة التي أمضد الصدر الاعظم ال ابراهيم باشا دخله الرب في تونه فشله والسلط الرباكه سلمان باشسا الصدر الاعظم واكد لاول مرة في حيانه فشله والسلط الرباكه سلمان باشسا الفرنساوي الذي شاهد حرو باكثيرة ورافقت فابليون باكثر فتوحلته تقدم منه ونزع من قلبه الخرف الذي كاد يستحوز عليه واكد له الانتصار وذلك ما تم له

وعاد ابراهيم باشا الى كونتهيا بعد ان ارسل اسيره الصدر الاعظم الى مصر وفي وصوله الى كونتهيا دخلها بدون ممارضة لان خبر انتصاره بجيشه الدليل على الصدر الاعظم اوقع في قلوب سكان المدينة وما يجاورها من المدن والقرى رمياً عظياً فركث ابر اهيم باشا في كونهيا اباماً ممدودة الراحة له ولرجاله وقام عنها بعد أن خلف

فيها حاكم ويمم الى الاستانة

# القصل السادس والمائة

في رجوع ابراهيم باشا الى سور با

وباخ انراهيم باشا وهو على قربة من دار الخلافة الاسلامية نداء الدول الاروبية وخصوصاً فرنسا وانكاترا بشرن عليه بالونوف وعدم التقدم الى الامام ربثا يصله امر والد. من مصر واوقفته على المخابرة الجارية بين والد. والدولة الدثانية على تسوية الخلاف الحاصل بينها

فلبث ابراهيم باشا مكانه بتنظر ورود الاخبار ألما وردت اليه اشاع وفوع الصلح وحدوث الانفاق بين الدولتين وابقت الدولة بيده فتوحانه في بلاد الانراك وسوريا وولاية اطنه فعاد ابراهيم باشا عن الاستانة الى سور با رافلاً بحال النصر وساد السلام على و بوع البلاد

#### THE STATE OF THE PARTY OF THE P

### الفصل السابع والمائة في نمبين شريف باشا حاكة على سور يا

انتخبت الدولة المصرية لمنصة الاحكام في سوريا شريف باشا وهو نسبب مجمد على باشا وقد نسبب مجمد على باشا وقد انصف بالاستقامة وحب الفضيان فقدم الى دمشتى وقبض على ازمة الاحكام وشرع في ادارتها بالمدل والانصاف وانشاء دواوين وتجالس اقتداء بالدول الاوروبية وجرى على منولها في كل ابام حكومته

وكان عادلاً مع صرامة وشدة حتى انه كان بعاقب المذنب باكار ما يستحقه وكثيرون مانوا تحت المضرب المبرح

وكانت اعمال المجالس ونقار بر اسحاب الدعاوي ندون بكل دفة وضيط ليس كما هو جار في سور با الآن ولم بكن شريف باشا مطاق التصرف باللكومة او بميزا عن اعضاء مجلسه بل كان كواحد عنهم وعين بوحنا بك البحري رئيسًا و رفيبًا او ل لاعال المجلس وكان الذي بوافق عليه البحري يعمل به والذي يعارض عليه برجعه الى المجلس بنظر فيه ثانية



وحكومة مثل هذه فيها خدمة امناء منزهون أظهرت العدالة واعطت مال قيصر القيصر وعرفنا حنا البحري من الفصول المنقدمة وثقة عزيز مصربه وكيف انه اطلق له حربة القول والنحوير في بنود الحكومة

وفضت الدولة المصرية مدة لادخال الاصلاح الذي رسمته امامها الى سوريا التفاوت الكائن بين ما تربد احداثه وما كانت عليه البلاد سابقاً ولا يخفى ان الدولة الفاتحة تعاني صعوبات حجة ببسط اعلامها وادخال عاداتها الى بلاد غريبة عنها ولا اعتراض على ذلك

وقد اضطرت الدولة المصربة ان محدث ضرائب جديدة متباينة بتباين أوى الافراد المالية وجعلت اقلما خمسة عشر غرشاً واعظمها خمسماية غرش على الفرد من الرعية وكان الربال العمود يساوي خمسة عشر غرشا وأحدثت هذه الضربية الفردية تشويشاً وقاقاة في جو سور با وفضاها الواسع كما أرى في الفصل الآتي

#### الفصل الثامن والماثة

#### في أورة الاعالي على اثر الضرية

ابشهم وجه الضعيف للدولة المصرية لانه شعر برنع حمل تُقيل كان بنز انبنا عزناً تحده ولا تبير له منه واصبح صوت المستغيث المنقطع ببلغ اذان الحاكم ولو على مراحل عديدة بعد ان كاد يذهب بالفضاء ويتلاش عنصره ولا اثر له وعاد تداء المظام والمهضوم وكل من لحقه من حيف او ضفط يجاب عليه و بعمل به وكار فبلا مندودًا علقواً

واصبح القوي الذي جمع قواه باغر بق آبرى الفقير مذلولاً وتجرد لعن قونه والمستبد ارغ على التنازل عن عرشه وتساوت منزانه بمنزلة من كان بعنبره احط منه كل ذاك نغلبت الدولة المصر بة على نشره وتاييده مغ ما فيه من الشاق والمناعب وقاء خاومت المناصر المضادة اشد المقاومة واعطت الكل قره ما يستجفه ومع ذلك ثنا وضعت الضريبة النردية فام الذهب عليها وقعد

ولا رب ان الطلب كان صعباً جدًا على السلمين والنصارى على السواد خصوصاً مكان القرى النقراء الذين يودون للدولة الجزية عن اعناقهم والخراج والقي عرب

عقاراتهم والهلاكهم فنذم الساون وحسبوا الدولة المسربة فكانهم وفع الجزية كالدبين ولم يفقهوا ان الدولة المعاون وحسبوا الدولة المعابية الدولة العقالية ولم يفقهوا ان الدولة المعالية والمحبت باحتياج كلي الى المال وود ما فقد منها والوال ودفعوا غن المدالة والحرية والمقدن التي اخذت الدولة المصربة في الانقالة ونشر اعازمه بينهم أيخة زهيدة الانفوق ظافة الفرد منهم وقد فضاواالرجوع للهمجية والذل لروساوه والاستجاد لهم على بذل درج حات الاستقلالهم والمخلص من مضطهديهم والتروا قرض الدولة المعربية التي هب محمد على باشا الانشائها واحياء تمدن العرب القديم واعادة الدولة والخلافة الحربية التي هب محمد على باشا الانشائها واحياء تمدن العرب القديم واعادة الدولة والخلافة الحربية التي هب محمد على باشا الانشائها واحياء تمدن العرب القديم واعادة الدولة والخلافة الحربية التي هب محمد على الدولة وشد اذ رها وهم اولى بعضدها فعمد واللموامر فوخلع الطاعة والثورة عليها ورد ملطة الاتراك عليهم

ومن الذين لإطاقة لم بدفع الفردية من الذميين سكان حاصبيا لانهم كانوا في نقر مدنع ولما ورد امر شريف باشاللاه يرسعدا لدين امير حاصبيا بجمع الفردية من رعيته وقع في حيرة وتردد في كيفية الجاو بة عليه · كان يعلم انطاعة اوليا الامور فرض مقدس وافدس منه احترام صالح رعيته · فامر ايخائيل مشافة بالذهاب الى الشام واطلاع شريف باشا على حالة الشعب المالية وكيف افه يخشى اذا اجبرهم على دفع الفردية ان بنزعوا الى شق عصا الطاعة عليه بالرغم عن ولائهم وتقانيهم في خدمته

ولما حصل أيخائيل مشاقة مقابلة شريف باشا برسالة الامير تنازل عن طلبه الاول الى معدل ينوب الفرد ثلاثون غرثــًا

ومثل ذلك كأن المعلم بطرس كرامه معتمد الامير بشير فقكن لدى مثنابانه شريف بأنبا من اسقاط الطلب عن ولاية الامير الى اربعة آلاف كيس واستثنى من رجال لبنان خدمة الدين على اختلاف النحل ثم الامراء والمشايخ وجعل عدد الافراد اربعين الفا فقط

اما الدمشقيون فلم يحسنوا الدفاع امام شريف باشا فوقع عليهم من الضريبة اعظمها حتى بلغ معدل الفردية مائة غرش وترتب عليهم غرامة سنوية قدرها اربعة آلاف كيس

وكان اكثرهم من العال الفقراء لا يستطيعون دفع مثل هذه الرسوم الفاحشة فوقعوا في ضنك شديد وعمدوا الى المهاجرة فرارًا من انقال الديون على اعتاقهم وفرض عليهم شريف باشا دفع جانب من نفقات الحوب كما كانوا بدفعون نفقات جنود الاتراك ابام عبد الله باشا ودرويش باشا ومصطفى باشا وغيرهم كن نقدمهم عن أحل المطاحم

ولو عقلوا واتحدوا عند ما سنحت لهم النوص لتحرير وطنهم كا فعل اهل عصر والمورة الكانوا تخاصوا من كل هذه الضرائب التي وقعت عليهم الواحدة بعسد الاخرى في مدة فون كامل • واكن اذا لم يكن ما توبد فارد ما بكون وعلى المتبصر الروية واعمال الفكوة

# الفصل التاسع والماثة

#### في ثورة نابلوس

قدم ابراهيم باشا بنفسه الى اخضاع ثوار ناباوس وقد علم بلندة بأسهم وقوتهم وكان حسابه تبعله حيث لاقى منهم الاهوال واختبرهم بمواقع القتال ورأى فيهم المسلد رجال سوريا عزماً واقداماً فقاتلوه وضابقوه و والاعلم محمد على باشا بما حل بولده نهض لنجدته ولكنه لم يبلغ ساحة الفتال لانه تغلب عليهم بالخداع وارغمهم على الاخلاد والسكينة وقد اسر زعماءهم وفي رجوعه امر باعدامهم جزاة لما كانوا عليه من الخبث والدهاء

### الفصل العاشر والمائة

#### في نزع سلطة الامراء والمشايخ

في طلائع سنة ١٨٣٤ بدأ شريف باشا يتفحص بنفسه مقدرة امراد ومشايخ الجبل وسوريا وسلوكهم في وظائفهم فشرع بأنسيق حكومة الاقاليم وتحرير الشعب من سلطة الاستبداد وتعويده الخضوع للدولة رأسا وتدريبه في الاعتاد على نفسه والطالبة بحقوقه إمام الشريعة والعدالة

ولما شاهد الفساد ضاربًا اطنابه في انجاه البلاد رأى من الحكمة وسداد الرأي ضبط اموال الخراج والني، ورفع بد مأموريها من مشايخ وامراء عن مداومة هذه الوظيفة فمنع هذه الفئة المستبدة من معاطاة وظيفتها وقيد افرادها بالشريمة لحقة فاخرج من يدهم سلطتهم الاستبدادية القديمة التي كانوا يتمتعون بها في عصر النول

والانفطاط والاسترقاق ثم جعل لهم رائبًا عدودًا من قبل الدولة يتقاضونه وأسًا ورفع بدهم عن مدها الى اموال الشعب

وقد عزل بعضهم لسوء تصرفهم ولجهلهم الامور المدنية الحديثة وعين خلقاً لهم بمن توقرت فيهم الشروط اللائقة لاشغال مركز بالحكومة ولا قرق عنده ببين الرعية

واا كان الراتب الذي عينه للشايخ والامراء المعزواين لا يوازي عشر ما كانوا بنالونه من الفلاح المسكين اضطروا ان يقتصروا على الميشة اليسيطة بعد ان كانوا يسرفون ويتظاهرون بالايهة والعظمة

وكان عمل شريف باشا هذا مع كل رؤساء العشائر في سور با الا الامير بشيرًا فانه م بقو على التحرش به لان الامير استحصل على استقلاله في حكومته من عزيز مصر وظالً يتصرف بلينان كما كان قبلاً

على ان هذا الاستياز الذي أفرد به الامير كان تجلبًا لحنق شريف باشا عليه فبات شريف باشا عليه فبات شريف باشا عليه فبات شريف بالفوص ليزيله عنه وكانت باكورة اعمالة نحو هذا المقصد في امراء الحرفوش حيث أل سلطتهم وقرض دولتهم من بلاد بعلبك واقام مكانهم حاكمًا من العرفوش الدرية وعبن لهم رائبًا يتقاضونه من الدولة ثم عزل امراء شهاب عن حكومة حاصبا وراشيا وعين لهم معاشًا فازداد غيظ الامير منه

وحدث لامراء الحرفوش حكام بعابك انهم أاروا على شريف باشا لمسا لحفهم من الاهانة بواسطته واحدثوا فلاقل في البلاد وكان زعجهم الامير جواد . ولم يكن شريف باشا والمنففل فبث الاوصاد وارسل الجنود في اثره ولكن الامير جواداً جعل دابه الننقل من مكان الى آخر ولم تظفر به الجنود واخيراً نزل على الامير بشير ومعه بضعة من وجاله وسأله ان يتوسط له لدى شريف باشا بالعفو عنه "

ولما علم شريف باشا بوجوده عند الامير بشير اوسل بطلبه ومما زاد الطير . بلة أن الامير سلم من النجأ بنم الى رجال الشريف بعد أن سألها المغو عنهم وكان من شريف باشا احتقار سوال الامير فقتل الاميز جواداً ورجاله حال وصولهم اليه

نعظم الاس بعين الامير واعتبر ذلك إهانة عظيمة له' و بعد ان نقد شريف باشا حكمه في الامير جواد واتباعه ارسل الى الامير بشبر يعلمه ان لا شفيع عنده امام مصالح الدولة والشريعة تفذي بملى كل من يعبث بها بعقاب صارم وليس امام الشريعة امير ولا صعاوك فهي تعامل الجميع بالسوا ' لا سيما وان معه تفويضاً من ابراهيم باشا في

اجراء العدالة بلا محاباة وابراهيم باشا نفسه عاقب زعماء ثورة نابلوس بالقنال بعد ات تشقعت بهم اليه فلا ارى لك سببلاً الملامة على منفذ الشرايعة فكظم الادير غيظه ولم يحرجواباً

# النصل الحادي عئمر والمائة

#### في تورة النصيرية

ما فيئت الدولة المصرية تحدث في سوريا تغييرًا وتعمل على طرح عادات العشائر القديمة وتوبيد النسرائب على الشعب شأن كل دولة في طور نشو هما حتى تفرت القادب وودً معظم الشعب لجهله اعادة الدولة الذركية مكانها فانتشبت هذه الروح وبانع طنينها مسلمع الدولة العثانية فسرها كثيرًا ورأت ان تغتنم الفرصة وكان اعظم الشعب نفورًا المصورية وكان الباعث على تقوية هذه الروح في صدورهم ما يضربه عليهم المشائخ في كل عبيمه وقاد و بكني للشعب المسكن الذي اعتاد الطاعة الإعمائه سببًا الإيفار صدره على الدولة المصرية التي كنت باذاة جهدها في ترقيته وتعزيز مقاده مع تضعيف سلطة المشائخ عليه ولو استعملت في سيامتها المداهنة وابقت المشائخ وكل زعيم في مركزه الى النف امتلكت قاوب الشعب وامنات جانبه وقالت تفته كنا نجري عليه سياسة المكانرا وكل امة مرتقية فنما تستواني من الشعب وامناً كد حبه لها لقاب ظهر الجن على الزعيم المدند وغيذه فالو المقولة على البلاد اخذت موقع الرأس وابقت الجدد تحت العالجة و وبما ان الشعب فطر على الطاعة العياء لزعيم فيكان من اصعب الامور عليه ان يستفل بنفسه

وكانت الدولة التركية خبيرة باحوال الشعب اكثر من الدولة المصربة فبعثت تدس الدسائس الى المشايخ وتغريهم بالمواعيد الفاحشة وكان هؤالاء بحضون الشعب على شق عصا الطاعة طمعاً بارجاع تفوذهم

واول من شهر عصيانه وامنتم عن دفع الرسوم الى الحكرمة النصارية الضطرت الميئة الحاكمة النصارية الضطرت الميئة الحاكمة الى الاكتار من الجند في البلاد وخضد شوكة النصاة وارسى شريف باشا عصابة من لبنان لاخضاع الثائرين الذين اعتصموا بجبال اللاذة بة وفازوا بالغابة على رجال الحكومة

ولما علم شريف باشا بما حل برجاله حجم فرأة من الجيش المنظم وار. لها الى النوار وأكرههم على الطاعة والسكينة

### الفصل الثاني عشر والمائة

#### في ارغام الاهالي على الخدمة المسكر ية

شعرت الدولة الحاكمة بخرج أمركزها واكدت ان دولة بني عثان لم تزل تطحع بالاستبلاء على سور بافضلاً عن اثارة الشعب عليها فرأت تفوذها الما تخفظه القدرة المدافعة قسنت نظاماً على الاهالي في الحدمة العسكرية ولم تجدد مدة الخدمة وبدأت تجند من الشعب من تجده صالحاً للجندية ولم ترع حرمة الكبير ولا الصغير فسافت المثري قبل الفقير ورفضت ان تأخذ بدلاً عن الخدمة فازداد حنق الاهالي عليها لانهم خانوا الخدمة تدوم ما داموا احياء فها جروا التهاساً لنخلص من هذا العب، الذه يل الا اهل لبنان لاستقلال اميرهم بحكومته ولم بكن يجبره على المتجنيد بل كان المتحنيد عندهم اختيار بالاستفلال الميرهم بحكومته ولم بكن يجبره على المتجنيد بل كان المتحنيد عندهم اختيار بالمن بشاة فكان عدد من نجند منهم فليلاً بالنسبة الى سكان المدن كالشام وسواها اذ كانت الحكومة ندهمهم على حين غرة وتسوقهم الى الخدمة والهمو المتي ديف كانت الحكومة ان تلاقي من الشعب المضطر الى خدمتها والمرغوم على طاعتها الاستبسال في تقو ية مصالحها وتعزيز جانبها ج لا تعلم

الفصل النالث عشروالمائة

في ثورة الدروز الكبرى

في سنة ١٨٣٦ انتشرت روح النورة في جهات حوران واول من شق عصا الطاعة فيها الطائفة الدرزية وكانوا على جانب عظيم من القوة والبأس فاجنمع على توحيد كامنهم كل درزي علم بنورتهم والاسباب التي دعتهم الى ذلك لم تكن تختلف عن الاسباب التي دعتهم الى ذلك لم تكن تختلف عن الاسباب التي ذكرناها لسواه من سكان البلاد فاستخف شريف بإشابهم لقالة عددهم المتراوح بين الف وخمسائة الى الالفين وكان ابراهيم باشا متخيباً في شهال سوريا يرافب حركات الاتواك فارسل اغتالهم فرقة مؤلفة من اربعائة وخمسين عماريا من يرافب حركات الاتواك فارسل اغتالهم فرقة مؤلفة من اربعائة وخمسين عماريا من

فرسان الهوارة وعند وصولهم الى تعالة الدروز لبنوا ينتظرون مباشرة الفرار الفنالهم واكن الدروز ظلوا في الكوين الى ان اسدل الظلام جناحه وقد نام النوسان فحرجوا الميهم و باغتوم واعملوا بهام السيف فقنارهم عن آخرتم و لم بنج منهم الا القابل واستولوا على خيولهم ومعداتهم وعند وصول الخبر لشريف باشا جند الفنالهم فرفة قائية من الجند المنظم عددها سئة آلاف مقاتل وارسل معها المدافع و بقية معدات الحرب

وكان الدروز بعد ان فتكوا بفرسان الهوارة قد لجأوا الى عرب السلط وفي وصول الحلمة و بعد قتال عنيف نغلبوا عليها وفرقوا شملها فاستولى الرعب على العسكر المصري وأشجم عن مقاتلتهم ولاسبا في اللحاء لانها عسرة المسلك واسعة الانجاء طولها عشرون ميلاً وعرضها خسة عشر ميلاً كشيرة الصخور عنبكة المنافذ بصعب على الغرب التوغل فيها

ولما انتشر انتصارهم على الحملة الثانية المناطر الى الاخذ بيدهم الى النهاية بقية الدروز المنتشرة في اقطار البلاد ثم استانف شريف باشا محار بتهم وارسال الجند الى اخضاعهم مرات عديدة وكانوا في كل مرة بنتصرون على الجيش و يبددون جمعه واكثر الجندكان يغر مرعوباً منهم اسوم تصرف قواده وعسارة موافع القنال

فهب دروز حاصبيا و راشيا وابنان لشد ازر اخوانهم باللجاء ومنهم الشوخ شبلي المربان الذي دخل في خدمة الدولة وقال لفب باشا وقبل مسير العربان لنحدة دروز حوران هيم الشيخ شبلي برجاله على حاكم راشيا المصري وقناله ثم نفدم الى حاصبيا بعد اولاد الامير بديعة لياخذ بثار والدهم الامير سعد الدين الشهابي وكان عند الامير سعد الدين الشهابي وكان عند الامير سعد الدين الشهابي الامير سعد فدوم سعد الدين الامير شهود حقيد الامير بشيز ومعه بعض اتباعه ولما بانج الاميز سعد فدوم الشيخ شابي لياخذ نار الامير بديعة لاولاده جمع اليه الامراء وكل من عبد به الثقة ونقدم بهم ومعه اخوه الامسير شحد الي مركز الحكومة وارسل الى الامسير بشير بشير بشير بالمهم ومعه اخوه الامسير شحد الي مركز الحكومة وارسل الى الامسير بشير بعلمه المهم المهم المهم ومعه الموه الامسير شحد الي مركز الحكومة وارسل الى الامسير بشير بعلمه المهم ومعه المهم الم

ولما وقد العوربان اشتبك القنال وحاولوا دخول السراي وكان الامير معززًا برجاله قصدهم عنها وارغم م على الرجوع بعد ان قنل،منهم عددًا كبيرًا ولم يقتل،من رجال الامير غير اخيه محمد قاتل الامير حسين بديعة

وفي ثاني الايام بلغ العربان قدوم الاميرخايل لنجدة ولده الامير محمود فارً .نوا



الى الفرار واعتصموا باللجاء ولما وصل الامير خايل الى خاصبيا وجد انه وصل مناخرًا فعاد بولده الى لبـان

### الفصل الرابع عشر والمائة في قيام شريف باشا ونجدة ابراهيم باشا له

ظل شريف باشا يجند لمحار بة الدروز الجنود و برساما وترجع اليه بالفشل واغليبة - حتى عظم الامر لديه وبلغ قوق ما كان يتصوره والاراى ان النوار على لضاعف قوتهم وازدياد عدده وان تعدياتهم امتدت وكثرت في البلاد عزم ان يقوم بنفسه الى خذند شوكتهم فجرد عليهم عسكرًا كبيرًا ونفسه إلى اللهاء

وكان من الدروز انهم اظهروا الانسحاب من ساحة الذاال ، تقيقروا الى الوراه من العام عسكو شريف باشاحتى اذا ظزوا بحياتهم عليه وقادوه الى الدكان الذي يحتوه اطبقوا عليه ويطشوا به ودبحوا منه رجالاً ذبح العاج تقيد د الرعب في قاوب الجنود من بعاش الدروز وراجعوا عن فعالم وكانت تجاة شريف باشاه من الديهم الجوية من الحياش الوحانية وقد بلغ خبر فشل شريف باشا مسامع ابراهيم باشا فقدم الى الشام ومنها قام بعسكره اللهاء فضريهم من جهة معسكر شريف باشا علم بنل متهم مار با لان الرعب استمون على قاوب الجبش فعمد على ضويهم من جهة سرخد يقرسان الا كراد ودارت وحى المرب على قاوب الجبش فعمد على ضويهم من جهة سرخد يقرسان الا كراد ودارت وحى المرب ينتهم ونهارب الدووز من وجه ابراهيم باشا ورجاله الى ان قادوع المي سواريا السمية من جبم وفتكوا بمنطعهم وفعب تحريض ابراهيم باشا وجاله وجعوا عليهم وعملوا السمية من جبم وفتكوا بمنطعهم وفعب تحريض ابراهيم باتوا بحاقون مباء منظوراً الدروز عمد الى الدكتور كانوت بك مباء منظوراً الدروز عمد الى الدكتور كانوت بك مباء منطورة الدروز عمد الى التعم باتوا كافر الصحة في سور يا قرفض اجاة طلم ابراهيم باشا وحاول ان يتعمه من استعال تلك الواسطة الم فيها من القساوة الني تشهل المريم باشا وحاول ان يتعمه من استعال تلك الواسطة الم فيها من القساوة الني تشهل المريم باشا وحاول ان يتعمه من استعال تلك الواسطة الم فيها من القساوة الني تشهل المريم والاطفال مها

اما ابراهيم باشا فكان يرى مصلحة للدولة اولاً والرعبة ثانيًا وال محجز عن اخضاع العصاة الزم علياء الكيمياء بصنع محلول سلجائي الفاء بالمياء وادلم الدروز بذلك ولما لم بكن للدروز ماء يستقون منه غير السننقعات التي حوالي اللجاء اكرهوا على نوك



المكان بعد أن مات منهم عدد كبير عطفًا وأنوا الى جبال حاصبياوا قايم راشيا وحاصروا حاكمًا الامير أفندي وأضطروه للنسليم والرجوع الى دمشق و بعد خروجه برجاله من راشيا لحقهم بعضهم في الطريق على مقربة من قرية ظهر الاحمر وفنكوا بهم يدون معارضة تذكر لان الامير ورجالة كانوا يدون سلاح

ولما علم ابراهيم بأثرا بما حلى الامير افندي ورجاله ارسل يستقدم الامير بشيرًا الى ملاقاته برجاله الى حاصبيا · وللحال جهز الامير فرقة من ثلاثة الاف مقاتل بقيادة ولده الامير خليل وقامت الى المحل المضروب تنتظر وصول الوزير

وجعل ابراهيم باشا طريقه على الدياس حيث التقى بالشيخ قاصر الدين ببكة ومعه عصابة الفي ممارب لنجدة الشوار فامر ابراهيم باشا رجاله عقافلة عصابة الشيخ ومعد عظيم من رجاله والحبا ومعقى جوعهم فدارت الحرب مدة قتل في خلالها الشيخ وعدد عظيم من رجاله والحبا بعضهم الى ثلة محاطة بالصخور العالية والاشجار الباسقة ولكن رجال ابراهيم باذا اقتدت بعضهم الى ثلة معن نقطة صغيرة وظلت لضابقهم وتفتي من عددهم ازواجا والراداسي فتكت بهم جيماً ولم ينج عنهم غير رجل على روابة ابراهيم وار بعدين على روابة الراهيم وار بعدين على روابة المراهيم وار بعدين على روابة الراهيم واربة الراهيم واربة المراهيم واربة واربة المراهيم واربة واربة المراهيم واربة المراهيم واربة المراهيم واربة واربة واربة واربة المراهيم واربة و

ولما بلغ الدروز قدوم ابراهيم بائدا وما حل بالشبخ ناصر قاموا من واشياالي جدم في حاصبيا بالثرب من قرية شعبة التي لايسكنها غبر اسلام ونصاري وارض جنم محاملة بجبل الشيخ شرقاً وجبل الوسطاني غربا وهذا الجبل عسر الصعود وهو بفصل حاصبيا و بعض قراباها عن ارض جنهم

الفصل الخامس عشر والالثة

في الخضاع الدروز

و بعد ان اضاف ابراهيمباشا انتصارًا على انتصاراته العديدة نقدم برجاله الى راشيا قوجد العصاة وحلوا عنها الى ارض جنع حيث تكاثر عددهم والنف حولم دروز سور با والجبل فندارً من شبلي العربان ورجاله واولاد الامراء بديسة الشهابي فارسل ايراهم ب باشا اعلم الامير خليلاً بقدومه وامره بملاقاته الى جنع وكان من الامير خليل ادي وصول الامر اليه انه فام برجاله الى الحل الذي عبده له البراهيم باذا وصعد برجاله جبلاً على لحفه قرية شويا حيث الدروز مجتمعون ومن كور العاريق كذيرة النتوات ضيقة الجوالب افتضى لرجاله العبور فيها الى الفرية افراد الالزباء العام ابراهيم باذا الدروز على الفنك بهمه وشاء الامير العابد هذا ان يتاهر مأثرة له ولرجاله العام ابراهيم باذا فامر بالصعود وسحق جماهير الدروز قبل وصول الوزير ولكن الدروز لم يساعدوه على مجمعين المانيه فردوا رجاله وصدوهم عن الحاق الضرر بهم فرجع بالفشل الى حاصبيا وبات ينتظر وصول ابراهيم باشا ولم يحض الوفت العاويل حتى اقبل الباشا مرجاله الى ملاقاته ليساعده على اخضاع البوار وأكن فبل برجاله الى ملاقاته ليساعده على اخضاع البوار وأكن فبل وصوله كان تم لا براهيم باشا النصر وتبديد جماهير الدروز الكثيفة

فارسل الدروز الشبخ حسينا البيطار من فبلهم ليطلب لم الامان والعنو مر ابراهيم باشا وكان ابراهيم حلياً فوعده بالعفو اذا قدموا له سلاحهم ورجع الشبخ ومعه فرمان العفو والتأمين على حياتهم ورجع معه من رجال الوزير بعض المأمورين لجمع السلام

وخاف ابراهيم باشا الامير خليلاً في مركزه لجمع السلاح ونور يده الى الشام وقام برجاله الى فلك المدينة ورجعت عساكر الجبل وامراؤها الى مراكزها

> الفصل السادس،عشر والمائة رجوغ ابراهيم باشا الى الشام

رجع أبراهيم باشا الى الشام بعد أن أخضع لسلطته العصاة وأجبرهم على احترام نظام الحكومة وتفرقت بقية الرجال ورجع الامير والشيخ الى مركزها وفي رجوع أمراء شهاب الى مراكزهم وتفرقت بقية الرجال ورجع الامير والشيخ الى مركزها وفي رجوع أمراء شهاب الى مراكزهم سولت لم انفسهم أن يفتكوا بأولاد الامير حسين بديعة فاقتفوا خطواتهم واوقعوا بهم ولما انتشر خبر فتلهم و بلغ مسامع أبراهيم باشا حنق على مقترف ذلك الجرم وهو الخوة الامير سعد الدين وهم الحوة الامير سعد الدين وهم الخوة الامير سعد الدين والقاء القبض على الخرفة ثم تقدم بنفسة بفرقة الى افليم البلان لياتي القبض على شبلي والقاء القبض على الخرفة في توقيف الامير من على شبلي والقاء القبض على المربان من المكان فر المربان من العربان الذي حنث بوعده ولم يرع حرمة القسم ولما اقترب من المكان فر المربان من



امامه الى جدر إمايك فنفيعه ابراهيم باشا برجاله الى هناك وعند الشيم المريان ان لا مناص له ولا مهرب سلم نفسه اليه وطلب العفو عما صدر منه من الاساءة فقيل ابراهيم باشا عذره وارجمه معه" الى الشام حيث اقامه قائدًا على فرفة من الفرسان

ثم ارسل أبراهيم آغا سويدان حاكم على حاصبيا وهو من اصحاب المقول الراجمة والآراد السديدة وعلى جانب عظيم من العلم والتهذيب

اما الاميران حليل وبشير اخوا الامير سعد الدين نقد قرا من وجه الحكومة لانهما وقعا تحت جرم القتل وصاوا بتنقلان من مكان الى آخر وفي ذلك الوقت كانت الحكومة بائة الارصاد على حسبن الطراباسي من متاولة بلاد بشاره لما ذاع عنه من البطش وعدم الاكتراث بأ وامر الحكومة فصدف اقه التني بالامير خليل وهو خارج من الحولة بعد ان ارتكب بها جرماً هائلاً ، ولما ادرك ان الامير خليل يريد القبض عليه اطلق عليه بضع طلقات فاخطأه وعند ذاك اطبق الامير عليه وبمساعدة خادمه تغلب عليه ونزع سلاحه واوثرقه كتافا وارسله مع خادمه الى ابراهيم اغا سويدان وعند وصوله الى على المراهيم باشا من وقوعه بالامر واثنى حاصبها استطرد سوبدان اغا مسيره الى الشام فسر ابراهيم باشا من وقوعه بالامر واثنى على الامير خليل الذي وهو ثبت مواقبة الحكومة اتى عملاً مجيداً وابدى خدمة نمينة في حاصبها على دولة امراه على من المقوق المرعية ، ثم امر بشنق حسين الطراباسي في حاصبها على دولة امراه شهاب حكامها القدماه

## الفصل السابع عشر والمائة في الراهب الكبوش

ان المداوة منا صلة منذ الفدم بين النئة اليهودية والنئة الكوشية وبنسبون اسبابها الى مراجع حجة الاعل الى تعدادها في حذا المقام ، وفي اوائل منة ١٨٣٨ كان الراهب الكبوشي الطلياني الاصل شجولاً في شوارع المدينة بحرض مريض الجمم والنفس وفي وصوله الى حارة اليهود كان ذلك النهار هو آخر نهار من حياته وما تا كد للحكومة بعد عناء البحث والنفايش ان اليهود فنكوا به و بخادمه فقبضت على عدد كبير



منهم والقت عليهم عذابًا مبرحًا ليطلعوها على الجرم فنقاصه والبرى. فنطأق سراحه ولم تنجح لان البهود منهورون بالكهان والحالفة

واجتهد القنصل النرنساوي في البحث عن الجاني والبس القضية حلة دينية ولم بكن من اليهود غير الافراط بالدفاع عن المتهمين ولما زادت النهية عليهم واشتد كدر الاهالي منهم وبدأوا بضعامه ونهم اضطهادا جارحاً وعادة اليهود مشهورة في نفائيهم على مساعدة المذنب منهم وتبرير ساحته و بعد العذاب الصارم افر احد المتهمين بالجرعة بعد ان اعتنق مذهب الاسلام احترازاً من ثورة اليهود عليه وصرح للحكومة كيف بعد ان اعتنق مذهب الاسلام احترازاً من ثورة اليهود عليه وصرح للحكومة كيف فالوا الراهب واخذوا دمه فطلب شريف باشا تحضير الدم فانكروا وجوده معهم اغلاق فالوا بوجوده عند مومى الحلاق وهذا اصر على التكران الى ان وصل الى الشام احد يهود الانكايز واشترى حرية المهمين من شحد على باشا بستين الف كيس

وشريف باشائم يكتف بقرار المجرمين بل سأر الى الكان ونكشف الصدق فيه عند ما شاهد آ ثار الراهب وذلك بعد اعتراف الحلاق بجدوث الجرم حيف بيت داود الهواري وكيف خادمه ارسل وراء، ليساعده على اختاء الجثة وعهد بالدكتور اينائيل مشافة فحص الرفات وتحقيقها اذا كانت تعلل في على الاصل

### الفصل الثامن عشر والمالة في نصل -لب عن الشام

في اواخو سنة ١٨٣٨ ارسلت الدولة المصرية التعول بلك حاكماً على حاب مستقلاً عن حكومة الشام و بذلك تصريح كاف به صل حلب وما جاورها عن ولاية الشام والاسباب التي ترجيما في احداث هذا الانفصال هي قريبة لذهن الفارى و اكثر عا فظن نعني النور الد حدثت في البلاد والقلافل التي ذهبت براحة الاهالي والنعدي والحروب التي افتت معظم الرجال كانت كلها محصورة بادارة واحدة وهي الشام لذلك حصل للحاكم المعام عثرات حمة في تنفيذ اوالوه على جوانب البلاد بالرغم عن الابعاد الواقعة بينه وبين اطواف الافاليم وحلب على كونها بعيدة عن الشام وسكانها مع مكان الشرى المجاورة لما كثيرو العدد يجناجون الى حكومة تدير شؤونهم وتوفر لمم اسباب الراجة والامن الرنأت الحكومة الرئاسية ان تفصلها عن ولاية الشام لتوفير السلام في فضائها

### الفصل الناسع عشر والمائة في فدوم الجنود النركية الى سور با

وفي ذات السنة ارسل السلطان عتود فرقة متوفرة العدد والعدد لمحاربة الحكومة المسربة في سور با واخراج البلاد من سلطنها وكأنه ادرك عجزه عن اخراج المسربين منها بطريقة أخري واذ رأى ان ابراهيم باشا دوخ البلاد واطنأ الثورات التي اضرمها في صدور الاهالي واخضع النوار وارغمهم على طاعة المكومة وانه كل يوم يزداد فوة وحكومته ثبونا واندما واعتبارا حتى اصجت الدولة المصربة بالمركز الاول بون دول الام المرثنية

... وخشي على دولته من مخالبها فرام التخلص منها واضعاف سلطنها الدلك ارسل فرقة عظيمة الشأن لاقضي على دولة محمد على باشا في سور با وليكن حال الاهائي بعد ذلك شر الحالات

وعند ما بانم ابراهيم باشا قدوم الحلة الى سور يا جمع رجاله وامر الامبر بشيرًا ان يرسل فرقة صفيرة من رجاله الى الشام لتحافظ على الامن في اشاء غبامه عنها ولم يتهامل الامير في اجابة الطلب كما هو شأنه دائمًا مع ابراهيم باشا فارسل الف وخمسيان محافظ بقيادة ولده الامير خليل الذي نول بالمرج خارجًا عن دمشق

اما ابراهيم باشا فنهض بجنوده الى حلب فالى حدود سوديا وعسكر برجالا على حدود الانراك وعزم ان يفاجيء الحلة التي كانت فادمة البه قبل ان فلدخل بلاده وكان ماتقي الجيشين في ارض نوب من اعمال اسيا الصغرى وداوت رحي الحرب واشند الفنال وكاد النصر يخنق فوق الجنود القركية الا ان شجاعة ابراهيم باشا وحدثه في افننون الحربية ومقدرته على النيادة وقعوده خوض معامع الحرب اعواماً طوالا ابت الظروف الا ان تساعده ولكفل له النصر على خصمه المضاعف العدد لذلك اسفرت الواقعة عن فشل الجنود التركية وتفريقها ابذي سبا وغم ابراهيم باشا الذخيرة ومصدات حربية لا ميبل لاحصائها وقبض على اوراق من جلتها فرمان من الدولة التركية الى علم اغاتمينه فيه حاكما على الشام

وال اطلح ابراهيم باشا عليه ظن سوا ا في علي انحا وافتكر انه يتا مر على حكومته

فارسل الى اسمعيل بك والى حاليه ان بتوم ان الشام و بدانم شريف باشا ان بالتي. القبض على على انحا المشار اليه تحت تهده المواموة وفي -ال وصول المعميل بك وابال ناه شريف واشا اوامر ايراهيم ولشا فبض على المنهم على أغا وكارت. شريف باشا يحدد على أنما على وجاهمته ومقامه الرفيع عند ابراهيم باشا لذلك لمر بمحاكمته بالجلس العالي ليتمكن من اجراء غايانه فعقد بضع جلسات الفي بها شريف باشا التهم المختلقة وعلى اغل يبرر ساحته و يدفع سهام الباشآ عن اذبته والذي ساعد على اغا في تبر بر ساحثه سمعته ونزاهته المشهورتان عندالخاص والعام. ولكن اذاكان الحاكم مدفوعاً الى تنفيذ غاية يظن وراءها منفعة لحكومته انفذها ولوكان في تنفيذها تذنيب البريء وكانب شريف باشا فضلاً عن حبه في تنفيذ غاية ابراهيم باشا بالمنهم حاقدًا عليه كما المعنا لذلك فاراد ان يُعجِل في محاكة على اغا و يسد الطرقات عليه ما امكنه القانون. وفي ثاني الايام لم بفسح المجلس لعلى اغا مجالاً للدفاع عن نفسه بل حكم عليه بالاعدام واعدموه فبل ان يسمم مذاؤمنه فقطعوا راسه ولركوا جثته مطروحة على الطويق كل ذلك النهار وكان الاسف عليه كثيرًا لدى عموم سكان المدينة على اختلاف مذاهبهم ونجلهم ال كان له من المنزلة لنزاهنه وشدة اخلاصه وصداقته للمصريين وخصوصاً ابراهيم باشا ووالده محد على باشا ولم نكن الاهاليتقدر له هذه الاخرة وهذا الموتعلي يدقوم اشتهرت صدافته لهموعمت اطراف البلاد · ولكن قل ان مكذا صاحب السلطة متى شعر بنمو احد المقر بين إحمل على قنله ولوكان اعز الناس عنده خوفًا منه على السلطة التي بيده وهذه الخلة موجودة بكل عقل بشري فالملطان ببذل جهده ليحصرنفوذ وزيره ضمن دائرة صغيرة وكذلكالوزير الى ان ينفرط عقد العصبية بينهم وتضعف حماة الدولة نا ينسو فيها من الشقاق والضغائن وتقبل الى الهرم تدريجًا . ومحبة الذات سليقة بالانسان والحبوان على السواء . وفي هذه الاثناء بعد رجوع ابراهيم باشا من محار بة الانراك توفي السلطان مخمود وخانه ولده عبد الجبد على عرش الخلافة · ومن اعاله الاولية شان كل حاكم جديدانه ُ جاهر بمعاملة الكبير والصغير الغنى والفقير بالسوية وتعزيز جانب الحق وزهق الباطل الى اخر ما هنالك من المواعيد المطاوبة من كل حاكم ينتصب جديدًا. وكان السلطان عبد الجيد ما عفل عن ان بعد في مداومة الخطة التي سار عليها والده وتركما له ليداوم سيره فيها الي ان يثم له الظاهر و بعيد سلطته على سو رياكاكانت سابقا ٠ ولذلك كنت ترى في رجوع ابراهيم باشا الى الشام ان الدولة التركية ما حث تثير عليه الخواطر فاز يخمد أورة حتى تقوم الخرى ومكذا تقى المصر بون معظم ايام دولتهم في سور يا بالحروب والقلافل

## الفصل العشر ون والمائة في مأثر الحكومة المصرية

ان مَا تُواللدولة المصرية العربية كثيرة في سورياناتي علىذكر بعضها : منها الاصلاح التي ادخلته في المستنةمات التي كانت تجمع الاقذار و باعثاً فويًّا على تفشي الامراض الوبائة في دمشق وكانت الاقدار تتراكم في خندق وراء السور على حهــة الباب الشرقي وتفوح منها رائحة فنالة نحدث اضرارًا بسكان تلك الناحية عظيمة • ولدى الفحص والندنيق أصدرت الحكومة امرا بفتخ خليج يصرف به الافذارعلي نفقتها ولم تغبسل مساعدة الاهالي لها لاعنةادها وهو الأكيد ان الحكومة مطالبة مخدمة الشعب ومراعاة راءيه والشعب مطالب بانصافها وهكذا تممت المعمل واراحت الاهالي من ننسم الروائح الكريهة وخفت بذلك ذرائع الامراض. ومن ما آثرها انها وضعت حدًا لاسعار اللحوم فحطت من استبداد اصحاب المجدارة ثم عينت لجنة من قبلها وشرعت بذبح الاغتام وبيع لحمها باسعار متهاودة فارغمت بائعي اللحوم على الاقتداء بها ومن خالف القانون كانت نغرمه جزاة لاخترائه حرمة النظام . ومن ماترها العدل والقسط بالرعية والمساواة بين طبقات النموم الرفيع والوضيع على اختلاف العقيدة كانت تعاملهم امام المدالة على السواء وكانت لا لكان صاحب الحق نفقة لتحصيل حقوقه ولا كانت الذنوب نباع وتشرى ولاكان هناك مجلس بلدبة تصرف حاصلاته على خصوصيات خدام الحكومة مثل شراء مغروشات اسكني الوالي وعبالس الدعواي والادارة وبقيسة الدوائر البالغة خمسين محلاً وغن الزيوت لإغارة محلاتها ولا اكلاف وليحة بوالها الوالي او الحاكم لزاير عظيم الشان كما كانت تغمل على ايام دولة بني عثمان كل ذلك واكثر منه على مثاله الجدئت دولة محمد على بائبا في البلاد ومع كل ذلك ظل الشعب يسومها العداوة وينافشها الحساب لانه اعتاد ان بكون محكوماً لا حاكم نفسه . عبدًا .

... 15 x y

### القصل الحادي والمشر ون والمائة في مراجع الدولة الانكايز بة

دخات سنة ١٨٣٩ والامور في سوربا على ما روبناء لك وبما الن دوام الحال من المحال شاء ربك تغييرا في البلاد فجاءها جاسوس من قبل الدولة السكسونية ونزل في كسروان وانقل من المعاذير انه قدم ليتملم لغة البلاد ونحن في مركز لا يخول لذا تكذيب الخبر او تصديقه فنره به كما جاءنا وعلى انقاري ان يحكم أغسه دخل الرجل الذي سميناء جاسوساً واسمه الحقيقي وود كان ترجماناً لقنصل دوانه بالاستانة واصبح فنصلا في تونس بعدئذ

واظهر في بادي الامر ميلاً غربياً الى نعلم اللغة العربية وتغاب على امياله له رسي احوال البلاد ونقد الحكومة الحاضرة ولكن تظاهره لم يسدل على عيبين النقادة وشاحا اعهاما عن معرفة غرضه الرئيسي ولامشاحة ان دولةالانكايزاً كَثَيْرالدول استمارُ اوكأنها اوجست خيفة من الدولة المسرية التي مع حداثة نشأتها المبيحت في مصاف الدول المرتقية وكأنها لحظت ان محمد علي باشا بطمع بعد ضم البلاد الى سايعته بالخلافة واحياءالدونة العربية القديمة وان ارجاع دولة اسلامية عربية هذا شانها في تنظيم احوال الرعيسة قامت على اساس العدل وجارت به الدول التمدنة ولم تغفل بطابها ابراهيم باشا نالجون مصر بل ذكرته وذكرت كل حسنات دولة مصر الفتاة لخافت منها ان تكون مزاجمتها في الاستمار وتقف بوجهها حاجزًا عنيمًا لاضعاف النَّ إِنَّ الادنَّى قرامت مقاومتها قبل ان يقدو ضلعها ولدركت عجز الدولة المتركية عن ابقاف نموها وارتفائها فوادت ميدارًا الى المداخلة ولذلك ارسلت وجلها الذي ذ كوناه والذي اخذ لد استاذًا لنعلهم اللغسة العربية الخوري ارسانيوس الفاخوري فكان بدرس عليه و باشي ذور الشقاق في فارب الاهالي و يوغر صدورهم على الحكومة الحائبة بوقت والمد وجمل مركزه جبل كسروان ولم عمض الوقت على وصوله الا انتشر خبر اثناق الدولة الانكابز بة والنحمارية والذكية على الدولة المصرية وطردها من سوريا فبل ان ننأ صل فروعها و ينمو ضامها و يرغموها على قبول مصر بلادًا لحكومتها وقررت ارسال اسطول كبير الى مياه ببروث وابراز اتحارها الى العمل



### الفصل الثاني والعشرون والمائة في وصول الاسطول الى مياء بيروت

اما الدولة المصرية فلم تكن غلفلة عن هذه الحركة العدائية بل كانت متربصة نراقبها بمرت ساهرة وقد خدعتها فرنسا لانها وعدمها بالمساعدة الدفاعية والخلفت وعدها عندما مألتها الابوار به ولوكانت البلاد باهلها على الوئام والسكينة ربما برزت بجحافاها وصدت الدول عن تنفيذ مأربهن ولذلك عندما وصل الاسطول المثماني الى مياه بيروث وصلت معه اساطيل الدول المحدة وعرضن عليها شروطاً عقبمة تأنت في الجواب عليها والشروط الني انترحتها الدول هي بقاه مصر لمحمد علي بالنا وذريته وان يجول له اسطولاً محدود الفوة وجنداً عده مر المدد لا يقبل الزيادة وان يدفع الدولة فتوحاته وان يدفع الدولة فتوحاته وان يتني في سوريا مدة حياته فقط وكانها تشف عن المهاد الحرب الكرد من راح قرن وارفنن هذه الشروط عوم غن أساستقلال مصر الذي يرجع استقلاله الى أكثر من راح قرن وارفنن هذه الشروط عوم أعد الشروط عوم الدي عرجه استقلاله الى أكثر من راح قرن وارفنن هذه الشروط عوم عدد المجاوية عشرة ايام وان مضت المدة ولم يحرجواباً توخذ منه حتى مصر

وم يعربوب وسلم المناه طالب الدول لاعتباده على دولة فرنسا وما درى مكيدة فرفض محد على باشا فمندما تحتى ما ديره عليه جواسيس الانكابز خصوصا المستر وود وان امل كسروان على وشك اشهار عصيلتهم علم ان الامر جال ووراء الاكمة ما وراءها فترك شر بف باشا بدمشق وام مان بقبض على قناصل الدول الموجودين في المدينة اذا حدثت الحرب وقدم الى ابنان ثم وجه بوحنا بك البحري الى الامير الدير بيو يقيم عنده عينا عليه وطلب من الامير ان يرسل له حفيده الامير مجيداً الباسل ليد مب يقيم معدله المرب عصاة كسروان وتقدم بطايعة اثني عشر الف مقائل الى محل المصاة دام الفيال المناب المصاة على جنده مرازاً وهي المرة الفيال المن زاق بها ابراهيم باشا طم الانكسار

وكان من قبصل الانكابز الدمشةي انه ارسال روفائيل مشافة سرَّ، للامير بشبير يخبره نجا قروت الدول عليه من اجبار المصربين على الجلاء عن سور يا عاجلاً ام آ- الاً و ينصفح له ُ ان يسلم او يلوذ لجانب الدولة التركية وكانه ُ يربد ان ينهم الامير وجب



سحب قوته من قلب الحكومة المصرية ــ ولا مراء ان الانكابيز اقوى الدّحوب دها: واكثرهم حيلة

وقدم وقداً الى الادير من قبل نائد العارة الانكابزية يطلب منه الولجية فارسل اليه ابراهيم مشاقة سرًا عن بحري بك

وعند ما فابله ارجعه الى الامير ومعه هذه الرسالة ٠٠ « اعلم با امير لبنان ان سور با كلها اصبحث تجت ارادتي والمصر يون لابد من اخراجهم منها ولو كافونا اموالاً ورجالاً نفوق الحصر فاخلص لك النصح ان تقف بجانبنا »

ولما كان الامير على جانب عظيم من الرزانة والنأني لم يجرجواباً وظل يظهر ولاء لمحمد على باشا محافظاً على مقامه عنده

# الفصل الثالث والمشرون والمائة

في لغط القوم عن الحرب

لامشاحة أن وجود الاسطول الحربي في مياء بيروت الحدث زعزعة عمومية في البلاد واضطراباً في الشعب وارجف البلاد من اقصاها الى اقصاها وكثرت الاجتاعات وعقد المجالس في المدن والقرى واصبح الشعب بنام ويقوم ولا هم له عبر الباحثة في الحرب وتحدين نتيجتها ومع أن شريف باشا أنتبه لقاتلة الشعب فحظر عليه التكلم وهدد بالفتل كل من تجدث بالحوب وكات الشعب يزداد اشتياقاً الى المفاوضة ومبادلة بالقراء بصددها واعدم شريف باشا غير واتحد اشتبه بخزفه النظام

وحدث ان قنصل دولة النمسا مولانو زار الدكتور مخاليل مشاقة في بيته ودار بينهما الحديث الآتي نرويه عنءشاقة

مشاقه — من الناس من يفضل آكل رأس السمكة قبل ذنبها ومنهم من يشرع في ذنبها حتى اذا وصل الى رأسها سهل عليه صفحه وتطيب باكله والذي اراه من الدول الراسية اساطيلها في مياه بيروت انهن يقصدن اخذ سور با من الدولة المصرية من اضعف جانب فيها حتى اذا اجهزن عليه تحولن الى المكان الاقوى وبيروت لا تحسب مدينة دفاعية بالنسبة الى عكا قاذا امتلكتها اولاً وعكا ثاباً ربما كان ذلك



انضل لهن رابقي

القنصل - وهل تفضل هذه العاريقة

مثافة - وكثير من القوم بفضاون تفضيلي

القنصل – وماذا نغان تحديل عكا نار الانكابز الأكا

مشافة — ان ابراهيم باشا حاصرها سبعة اشهر قبل ان تمكن من الدخول البها ولم تكن حاميتها وحصونها كما عليه الآن

القنصل – مسكينة في الدولة التي تعادي الدولة الانكليزية

مشافة — ولكن عكما أصبحت معروفة بمناعتها عند سائر الام وكم رجع عنها بالفشل من القواد المشهورين وزد على ذلك فابراهيم باشا ضاعف فرة حاميتها ومناعة اسوارها القنصل — وهل نظن الدول غافلة عن ذلك او احد منها يجهله ومع معرفتنا بما أضيف اليها ارجح لها الثبوت المامنا بضع ساعات

وعند ذلك لحظ مشاقه وجود نسيب لبحري بك قدم من لبنان الى الشام حديثا فالمسك عن الخوض مع القنصل فارسله الى بوحنا البحري بما وقدم له من الحديث مع القنصل من الحديث المنتصل ، وفي ثاني الايام عاد الرسول اليه يطلب حضوره وعند ما فابله نص مشاقه عليه حديث القنصل فساله بجري ان يستكشف منه عزم الدول وهل يجار بن مع الاتراك ضد الحكومة المصرية

وفي ذلك المساء حضر القنصل الى بيت مشافه كعادته ولم يمهله مشافة طو بلاً حتى كاشفه الحديث قائلا : لم ازل افكر في فولك عن ثبوت عكا بضع ساعات بالاكثر امام مدانع الدول والحصين الانكايز فهل انت واثق ان الدول جاءت للدفاع عن مصالح فومها الفائم بيننا ام لتسادد دولة بني عثمان على محمد الى باشا

الفنصل ان دُولة الانكابيز وَدُولة النَّهُ الدَّولتَان مُحَارِبَتَانَ مَمَ الدُولةِ النَّرَكِيَّةِ الْفَرَكِيَّ انْهَا فَرَنْهَا نَازَمِ الحَيَادَةَ كُنَّهَا قَدَّمَتَ لَنَشَاهِدَ فَشُلَّ حَايِّفَتُهَا وَانْكَسَارِهَا

ولما انهى المخافر على المسترى كلام النه لى المنظم على المنظم المنظم المنظم الكدو وقال المنظم على دولة الرئيس المالزامها الحيادة ولولاها الكان محمد على باشا رافض المطالب الدول واستطرد حديثه عن الحرب وما تجابه من الويلات على البلاد وكان مشافه فدانس الرئياحه الى المحادثة فقال : أن يونابرت الذي فتح العالم وازعج الوكه عجز عن عكامع انها كانت بسور واحد وداحلها الجزار الذي بالكاد تضاهي قوته قوة فرقة من الجيش المحمري



المعتاد على الحروب الهائلة وكيف الآن وقد اصبحت يجوطها سوران وداخلها جند ابراهيم باشا الباسل وليس جند الجزار الخامل

قاجابه بحري بك ان الذي اعجز قابليون عن فتح عكا ليس مناعة سورها ولا بسالة حاميتها بل قوة الانكايز التي صدته عن ارسال سهمه ذي الحد المرهف الى قاب حاميتها في هذه البلاد ولذلك اضطر للانسحاب عن سور عكا والرجوع الى بلاده قبل الني هذه البلاد ولذلك اضطر للانسحاب عن سور عكا والرجوع الى بلاده قبل الني هذه البلاد ولذلك اضطر للانسحاب عن سور عكا والرجوع الى بلاده قبل الني الدولة الحرية خصمنا لما اكثرت لها افتدينا وقد مجمعته ممارا بقول: ان نساء المورة تفوق الجنود التركية خصمنا لما اكثرت لها افتدينا وقد مجمعته ممارا بقول: ان نساء المورة تفوق الجنود التركيدة بسالة واقداما والانكي الهم انه ياز منا قبل عدونا الداملي فبل الخارجي وها ان موارنة شال لبنان ثاروا علينا وجحدوا النعمة التي متمهم بها الخدينا وانكروا على حكومتنا العابها عليهم وكيف انها ماوتهم بالسلين الذبن كانوا يوضطهدونهم ويسومونهم انواع للذل والحسف والعبودية واسخابهم الحود عليهم حاملة ير بدون فنانسا من وارجاع عبودية الاتراك على اعناقهم العود عليهم حاملة ير بدون فنانسا من وامرائهم النافين فيمملون على ذلهم واثارة النائة بينهم وترجم حاليهم من الضغط والحق يقال ان رجمت الدولة التركية الى سور با الى شرعا كانت عليه من الضغط والحق يقال ان رجمت الدولة التركية الى سور با لى شرعا كانت عليه من الضغط والحق يقال ان رجمت الدولة التركية الى سور با لى شرعا كانت عليه من الضغط والحق يقال ان رجمت الدولة التركية الى سور با

فقال له بحري : قل ما يجول بخاطران يكل حرية واخلاص وخصوصا عرب احموال لبنان لانه حصننا النيم وله عندنا اشمية نفوق عكا وحراجة مركز ها

فقال مشاقة : من المعقول والمنقول انا عن الساف ان الدولة الفاتحة اذا لم تحسن مياستها في البلاد وتحافظ على عادات اهلها ونراعي نظامها ولا نحدث بها تغييراً نجأ فه لا بد ان تلاقي مقاومة عنبغة تضعف فوتها ونزيل سلطنها · ان لبنان الذي كان بدنع للدولة الغين وثائماتة كبس ثمن استقلاله اصبح وهو بدفع لحكومة عصر ستة آلاف وثلمائة · ولم تكنف الدولة المصرية بهسذه المضاعنة بل شرعت بخبيد عما كرها من رجاله الذين افتتهم الحروب حتى كادت تخلي بيونه من المحكان فترمات معظم نسائه وتيتم وجل اطفاله وعلاوة على ذلك كانوازه عاضون عن هذه الشحابا الثبينة فقراً وجوعاً وعبالهم بحل اطفاله وعلاوة على ذلك كانوازه عاضون عن هذه الشحابا الثبينة فقراً وجوعاً وعبالهم بحلة ونوحاً مدة غياب رجالها ، وكما لا يخفى ان اهالي الجبل افقو سكان سوريا فاطبة بحلة ونوحاً مدة غياب رجالها ، وكما لا يخفى ان اهالي الجبل افقو سكان سوريا فاطبة

وليس لهم من موارد الرزق سوى ما ينتظرونه من موسم الحرير المد رمقهم • نعم ان موسيم الحرير ببلغ الف وخمسهائة قنطار واكمن تسعين بالمائة منه يذهب الى الامراء والى المشايخ والرهبان و بعض حكان المدن الكبيرة مثل بيروث وخلافها · بين ان عدد الشعب ينيف على ثلثائة الف لا يبقى له من الوسم الذي هو مورده الوحيد غير عشره فنأ مل . وزد على ذلك ان ارض لبنان لا تصلح العراثة كارض الشام وحمص وحماة الدلك نرى عددًا كبيرًا منهم يعولون على خدمة الامراء والاديرة المحصيل معاشهم الضروري · ثم اي صاحب عشيرة ابفته الحكومة المصربة في منصبه حاكم مستقلاً كاكان عليه فبل احتلالها ولم تهن شرفه او تنزع منه و لايته التي كان يحسبها ملكاً شرعيا ٠٠ نعم ان الامير بشيرًا إتي في مركزه مستقلاً في حكومته فبل الاحتلال و بعد. • ولكن الزيادة التي الفتها عليه كانت نزيد على ثمن هذا الاستقلال • ومع ذلك فانها اهانته واسقطت من حرمته عند كافة حكان البلاد في فنلها من استجار به • واهالي سور يا ولبنان خصوصاً يقو. ون على طاعة روً سانهم انما يختلفون عن اهالي مصر انهم لا يخضعون الاً لامرائهم ومشايخهم ورجال الدين ولا يعرفون الطاعة للحكومة وأساً ٠٠ وقد اصرعت الحكومة في استعبادهم وتجنيد افرادهم في خدمتها والانكي من ذلك انها لم تحدد لحذه الخدمة وفيَّا معابدًا - كل هذه الامور والمنالها أوجبت بغض الاهالي للحكومة الحاضرة مع ان المتبصر يرى العدل بزغ توره في جو سوريا منذ انتشر العالم الصري فوق ربوعيا ولكن اذا كان الشعب فاصرًا عن ادراك الحقيقة فمن الافضل اصلاحه وتعويده على قبول الاصلاح ندريجاً

وسكان شمال لبنان كانوا ويلون الى مقاومة الامير بشير قبل الاحتلال وفي سنة ١٨٢١ اثاروا عليه فتنة كبيرة وكان رجال الدين -بب حدوثها وهي تعزى الى غبطة البطريرك لانه كان حانقاً عليه كما يقال

اما جنوب لبنان اذا لم بتدارك امره فسوف بقندي بالشمال و يأخذ العدوى منه وسكانه و بقدرون بنصف الاهالي وهم على جانب عظيم من القوة وشدة البأس يكفيه فوه ما تسعى وراءه المشايخ من انجاد صلة ودادية بينه و بين الدروز آل جنهالاط وعماد ونكد المنفيين بحصر فاذا عاد هوالاه واستمالتهم الحكومة اليها كان لها في الجنوب قوة تضاهي قوة الشمال والله اعلم ١٠٠ ولم يحر بحرى بك جواباً لانه ادرك الصواب في كلام مشافة هذا

### الفصل الرابع والعشرون والمائة في امرب دينة بهروت

ولما من الوقت المدين ولم يجاوب مجمد على الما الدون المنتظرة قبول اقتراسها عايدالا بالرفض الشهرت عليه الحرب و بدأت بضرب مدينة الدينة بيروت ارسل ابراهيم باشا فاستولت عليها بوقت قصير الوعند ما انتشر خبر ضرب مدينة بيروت ارسل ابراهيم باشا بأمر شريف باشا ان يجنع قناصل دواي الانكليز والخسا من المداخلة والخناطة و بقيم عليها الانباء ولكن هذا الامو على مافية من المضابقة لم بات بالقائدة المطلوب المنافقة كانت متواصلة مع دروز حوران والدول بواسطة ترجمان الفنصل الذي وقف مخاليل مشافة على اعماله ولم يشهره وكان لخبر اشهار الحرب على الحكومة المصرية وقع حسن في قلوب عصاة كسروان فتجددت قوتهم وقضاعفت عزيتهم على مقائلة ابراهيم باشا ونفر بن قلوب عصاة كسروان فتجددت قوتهم وقضاعفت عزيتهم على مقائلة ابراهيم باشا ونفر بن عماكره وقد ارسلت لهم الدولة التركية سلاحاً ومديتهم بفرقة من جنودها عن مدينة جوفيه وعند مضاعفة عددهم وعددهم دحروا الجند المصري وارغموه على الانتحاب ولم جوفيه وعند مضاعفة عددهم وعددهم دحروا الجند المصري وارغموه على الانتحاب ولم باشا انه اصبح بقائل الدول فضلاً عن العصاة الانه شاهدد الجند المنظم واستطلع صلاحه فوأى الانتحاب اولى والذي غره بذلك ظنه ان العصاة يليقون بير الى غربي البقاع حيث نول بعسكره ولكن العصاة لم يبرحوا مكانهم

### الفصل الخامس والعشرون والمائة في نتي الامير بشير

و بعد أن استولت الدواة الذركية على بيروت تقدمت إلى صيدا واستولت عليها ومن هناك أرسات في طلب الامير بشير لتجدد له أيامه على حكومة الجبل و والوصل الامر لخاكم لبنان أفتكر أن يستحضر الامير بجبداً من عسكر أبراهيم باشا فارسل البه على و بات ينتظر وصوله ليقدم وأياه الى صيدا -- ثم أمر اندرواس مشافة مدير الخزينية باعداد ما توفر لديه من المال فوجد في الخرينة اربعة وستين الف ليرة فاخذ الامير منها بعضها وابقى البعض الا خر أبرسله إلى البعاريرك كانه علم بما سيصيمه فرغب في أن يستحيل عضداً كبيراً

أما الاعبر مجيد فلم بندكن من الحضور حالاطفيطر الامير بالبران بهاج ال ميحاد قيامه الى صيدا لليوم النالي وعند ما حضر غام بماشيته لمقابلة والي صيددا حسب الذارنه فاحتفل خاله باشا بقدوم الامير ورحب به عند اول وصوله ولكنه القلب نجلة من الترحيب إلى المعانية وجعل له عذرًا سينه تاجيل وموله الى صيدا كَا وعد اولاً فايدى الاميرعذره الواضح وادعمه حجة دامغة ولم يفلح واخيرًا عرض له خالدًا باشا ان يختار مكاناً لبس تحت سلطة حكونة مصر ابرسله اليه فيقضى بقية ايامه فيه فاختارالامير مالطة النابعة لدولة الانكابز وطلب وللذلاعداد شوون رحلته فاعهله وارسل له البطر يرك كاهناً لخدمنه الخوري نقولا مراد او بالاحرى جاسوساً الاعالة في منفاء و بعد ايام قام الامير بحاثينه الى مالطة

وجدير بنا ان نبسط للقاري، اعمال رجل لبنان العظيم في مدة حكم، أن الواقف على قار يخ لبنان لا بد أن بوقفه التمييز بين هذا وذاك لما بلاحظه على أعالم المختلفة ---والامير بشير الذي تولى حكومة الجبل من ١٧٨٥ الى ١٨٤٠ لا بد ان بمتري الباحث في اعاله المحب لانه كان بظهر القوة من حيث لا يحتاجها ويظهر الضعف في مواقع تلزمه القوة قد كان اللامير احوال سهلت له ان يتشيء دولة مستقلة لو تروى اذ نوفرت له القوة والوجاهة واجمعت القلوب على اهابته والاستبسال في مصالحه وكانت ولاة الامور تعتمد عليه في حل المعضلات الهالي سور يا عمومًا والجبل خصوصًا تفتخر به ونتباهي بيسالته

وكرم اصله

وكان شجاعاً مقداماً وقائدًا محنكاً وسياسيًّا داهية خدم الجزار بكل امانة وتشاط. وخدم خافه وحفيدة مثله وخدم الدولة التركية والدولة المصرية وكانب بعطي أكمل خدمة ودولة حقوقها وكان صادقًا اذا وءد امينًا على واجبه فعل كل ذلك ولكنب. لم يخدم وطنه خدمة تذكر ولو صرف فواه في منفعةوطنه وتعزيز مقامه لحفظاله الاستقلال وتغلب بما فيه من النوة النطرية على اخصامه الو صرف ابامهوعزيته وكرس حياته للدفاع عنه وعن استقلاله من عبث الاجانب به لما قام للجزار قائمة ولا لعبد الله باشا او سواء شكيمة ٠٠٠ لو فعل كل ذلك لكنا شاهدنا له من سلالته حاكماً على ربوع سور يا ولبنان كما ترى احفاد محمد على باشا لمتمنعون بالسلطة على وادي النيل اذكانت له ذات الفرصة التي كانت لمحمد على بأشا لاشهار استقلال سوربا وتعاربة الانواك وردهم عنهم كما ردهم عد على عن مصر ولكنه لم يقدم على مثل ذلك واطلق قواه في ديجور الخلافات الاهلية

وفيل أن يكون مستقلاً بمكومة لبنان ضمناً وفضل الاستعباد أمدو وُطنه لبنتهم من لغيه بالوطاية ومزاحمه على الامارة · واشهارنا عليه الملامة لانبعدنا عن الافرار بفضله وعلو همته فهو بستحق فوق ذلك وربا كان له عذر نجياه ومهما يكن من أمره فبعيب عليه استعباده لعدو وطنه

### الفصل السادس والعشرون والمائة في لعبين الامير بشبر القاسم حاكماً على الجبل

لم يحض على وصول الامير بشير الى صيدا اكثر من بضعة ايام حدى عين خالد باشا الامير بشير القامم حاكماً مكانه على الجبل ، وكان الامير فاسم ضعيف العزية بين الامير باشا الامير بشير سانه و بين الامير بشير سانه والكنه على ما نيه من المجالة وفساد الراي قال رضى التجاب المنامع من شخ وكاهن وذي زعامة حيث اطاق لهم المتصرف بحقوق الشعب وابتناز مال ، وبا كانوا مغلولي الابدي على عهد الامير بشاءا ويحون الامير قاماً و يثنون عليه مغلولي الابدي على عهد الامير بشاءا ويحون الامير قاماً و يثنون عليه وعرجون و باتون التجالب و شوهد عيانا ما وصلت اليه حالة لبنان على عهد الامير بشير عليه كان ولاة الامور انتعته بالفائل لكل سلطة قامم ومع ترجيح الامير بشير عليه كان ولاة الامور انتعته بالفائل لكل سلطة عاصرته وكانت اما مزاحمة له واما تربد الاستثلال بصالح الشعب، وأكثرت من ناقيبه فقالت انه سفاك لا رحمة عنده ولا حنان في قابه ولكنم م لم يبرهنوا ذلك ولا قلموا فيان المنات دعوتهم من وجه اجالي ولا توغلوا في البيت والاستقماء في معاماة الاقراد بل كانت دعوتهم من وجه اجالي ولا توغلوا في البيت والاحتفماء في ماه أبان من الذين ذهبوا ضعية الجهل والاستبداد في منة واحدة ابعده المهتمر عديم الغرض لا يرى في ادماء هوالاء حقيقة

الفصل السابع والمشرون والمائة في رجوع ابراهيم باشا الى الشام

بقي ابراهيم باشا مقيماً برجاله في البقاع بزحلة الى ان قصد مقابلة بحري بك وكأن

الذي قصه عليه البحري عجل قيامه من ثلك النواحي الى مركز حكودته لجم شعثها وضبط شو ونها. ومن جملة ما وقف عليه وحدث في غيابه قدوم فردوس بك الى الشام ومقابلته بشر بف باشا ليلاً وفردوس بك هو ابن علي اغا علوك ناصيف باشا العظم الذي كان مع الصدر الاعظم بالحلة التركيمة التي ندمت لاخراج فرنما من مصر سنة ١١٠١ قَرْوجِ عَلَى آغَا ابْنَتِهِ وَانْتَرَنَ شَرِيفَ بَاشًا بَابِنَهُ عَلَيْ آغَا مِنْ رَوْجِنَّهِ المُثَارِ البيها . وكيفية اتصال بحري بك بجدوث هذه المقابلة انه بث الارصاد لفردوس بك على ازاءة خبر قدومه وسال اولا مخابل مشاقه ان بذهب الى بيت النيه عاكف بك ويستطاح منه حقيقة الخبر لانه طبيب وقد تعود أن يزور عاكف والخوته • والحقيقة أن أردوس بك دخل الشام عن طريق حاصبيا بعد ان نزل على الامبر معد الدين فالبسه لياب عادية واصحب معه الامير خايلاً الى ان اوصله الى ابواب المدينة عاالم بر بحري الله ميلاً من الدكتور مشاته في تلبية مالبه اهتدى منه على طبيب البكوات وهو ووالن صيدع فظن انه قال از به ، والخبراً علم ان فردوس بك نزل على حافظ بك بن عبدالله باشا ولما كان يعلم صدق حافظ بك لايراهيم باشا تقدم منه وساله عن فردوس بك فقال له حافظ احضر اللولة وادخل بجانب الراعة في برثي تنف على الذي نطليه فذهب بحري بك الى بيت حافظ ودخل الغرفة التي اعدها له صاحب البيت وعند دخوله وجدغاته أ قساله عن قردوس بك غلجابه الغلام كان قرديس عندنا أيه هذا الا جدم بربه عنا ، هذا الصباح. فقال له بجري بك اذن لم يفايل شر يف باشا فاجابه الفلام نم نابله وصرف وقتًا طويلاً ﴿ وَلَمْ يُخْفَ الْحَرَي عَنْ شَرْ بِفَ بَاشًا مَا نَا كَدُهُ مِنْ خَيَانَتِهُ فَقَالِهِۥ واطالعه على كل الذي اختيره بنفسه من مقابلته بفردوس بك والمتحقق شريف المتضاح امرم حال البحري ان يكتم الخابر عن ابراهيم بأشا او إساً له ' العقو عنه' فوعده أنه ' بسعى بنيل العد. ومضى لساعته الى ايراهيم باشا وقص عليه الذي نقدم. ولل معم ايراهيم باشا عن شريف باشا ذلك الخبر حنق عليه وتوعده ولكن بحري بك ما له التروي والمفر عن مقطته -وقام ابراهيم باشًا في أنافي الايام الى الشام وترك ساحل البيعر فاستوات عايد الدولة غنيمة باردة وعند وصوله لدمشق عقد مجلما عمكربا وحاكم شريف باشا نحكم الحجلس عليه بالخيانة فقبض عليه وابقى وقت ننفيذ الحمكم قيه ليثوم الى مصر



#### الفصل النامن والحدرون والالت

#### 6- 4, 14

افاهت الدعن الحربية من مراه بروت وي من في براه على وه و من على الخافيا والمعاريم المراه المراه المراه والمعاريم المراه والمعاريم المراه والمراه المراه المراه والمراه خارجا الموقعة عليه المراه المدان المناه وكانت المراه وكانت المراه وكانت المراه وحلى المراه المراه والمراه المراه والمراه والمراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه والمراه المراه المرا

#### 

### الفصل الناسع والمشرون والمائة

#### في فيام ابراهيم باشا عن دو ربا

نقدم احمد اغا البوسف البنود التي اعددا له خالد باشا لطرد ابراهيم باشا ولما افترب من فرية سبع على مسافة عشر بن وبلاً من دمشق خرج البه ابراهيم باشا بجند فليل وهزمه شرهزية فرجع ابراهيم باشا بالغنام والدخيرة الوافرة اما احمد اغا فنزل بعسكره بعيداً عن الشام وافام يتنظر اخلاه ابراهيم باشا المدنية لان محمد علي باشا والده ارسل البه واعلم عرف فبوله نرك صور با واستقلال مصر فجمع ابراهيم باشا شتات عسكره من كل حدب وفادوهم سبعون الف رجل فقام بهم عن الشام الى مصر في سنة ١٨٠٠ وخرجت اهالي البلد لوداعه فخطب فيهم وحرضهم على الاخلاد الى في سنة ١٨٤٠ وخرجت اهالي البلد لوداعه فخطب فيهم وحرضهم على الاخلاد الى الطاعة والسكينة ، وعند نصف النهار افبل احمد اغا برجاله وقبض على ازمة الاحكام الطاعة والسكينة ، وعند نصف النهار افبل احمد اغا برجاله وقبض على ازمة الاحكام وفبل وصوله فنل فتى فصرافي من يد مسلم لان المدينة بائت بدون حا كم

ومن اوائل اعاله انه اعدم اثنين من الاكراد وكان بطرف في شوارع المدينة لميلاً يتنسم اخبارها بنفسه ولحظ إن التصاري عادوا ألى العائم السود يعد إن كانوا يتصحمون



بالعالم البيضاء خوفًا من تحرش المسلمين بهم فاعلن ان كل مسلم واي كان بيدو منه أ تعد على المنعم العامة البيضاء من الطائفة المسجية بنال فصاصاً صارماً والقسدم الى السلام عليه الدكتور مشافة واخبره بوجود جرمانوس البحري في بينه ولم بتم سع اخبه بوحنا لحجزه وسأل له الامان فصدر امره بالعنو عنه وعن ولده و وبعد ايام ارسات الدولة علو باشا الذي فر من وجه المصر بين والياً على الشام فاقام بها اياماً ثم ارسل الى الحجاز ثم عينت نجيب باشا والياً على الشام وكان اشد الاتراك تعصاً

وكان المستر وود الانكابزي مفوضًا من الدولة التركية بمراقبة اعمال مأموريها وكان كثيرًا ما يشير على الدولة بعزل هذا فتعزله وتعيين ذاك فتعينه وكان كلامه مسموعًا لدى الدولة الى هذا الحد

واجم السور بون على محبته على اختلاف نزعاتهم ونجلهم · وعبن من قبل دولته فنصلاً في دمشق وجعل الدكتور مشافة ترجماناً له م حضر خابل باشا صهر السلطان ببروت لتنظيم احوال لبنان ولم يفلح فرجع عنها بالخيبة والسبب لبس فصوراً منه او تصاف الجبليين بل وجود الامير بشير بعيداً عنهم في مالطة ولا ذنب له فدير على نقديم المرضحالات طعناً على آل شهاب

### الفصل الثلاثون والمائة في وفاة الامير بشير في منغاء

في رجوع خايل باشا الى الاستانة سمى فاستقدم الامير بشيرًا وحاشيته البها وكان قد لحق الامير الشيخ حمد البي نكد وقبل ان ببرح زعفران بول توفي الامير قاسم اكبر المجاله ولما وصل الى الاستانة قدم البها المعلم بطرس كرامه وسمى عند رجال الدولة بارجاع الامير اواحد انجاله الى حكومة لبنان وكاد يقلح بسعيه وارسال الامير اميت حاكما على الجبل وبقاء والده في الاستانة بينا قسطلع الدولة تصرفاته بالحكومة فان ظهر منه ما تريد تسمح للامير بالعودة الى وطنه وقبل ان الخوري نقولا اعم سيده البطريرك بما بنوي الامير على اليانه فارسل غبطته للدولة رسالة ملاها فدحاً بالامير امين واكد لها ان الجبل يصبح ملعباً الشقاق والفساد في دوانه الانه اظلم مور والده وكثرت العرضحالات نترى على الدولة من المشايخ والامراء ورجال الدين يسا جمونها وكثرت العرضحالات نترى على الدولة من المشايخ والامراء ورجال الدين يسا جمونها

بعدم ارسال الامير امين حاكماً عليهم وكانت الدولة سبق لها وعينت الامير اميناً وذهب لوزير الصدارة وشيد باشا يستلم الاحر الاخير قبل مبارحته الاستانة و بدلاً من ارف يناوله الباشا الامر في تعيينه دفع له عرضحالاً من البطريرك الماروني وبقية رواساء العشائر وقال له نحن قبلنا بك حاكماً على لبنان ولكن رجال دينك رفضوك فخرج من عند، قائطاً

ثم بعد مدة قليلة اعتنق الاسلام وقال انه من الفلط الندين بمذهب هدفا حال رواساته ثم افتدى به الامير مجيد والامير مسعود اولاد الخيه الامير قاسم والامير خليل واكنه توفي على الاثر كثيباً ويعد اربعة المهر توفي الامير امين مسئل وهكذا والده لشدة اسفه على واده وضيق دات بده توفي فجأة عن اربعة ونمانين عاماً وقد احتفات الدولة بأنه ودفنته بكنيسة الارمن الكاثوليك وهكذا على هذه الصورة كانت نهابة سياة بطل لبنان و بعد مدة رجعت عائلته الى سوريا وتوفي الامير مجيد مارونيا والامير مسعود مسئل لبنان و بعد مدة رجعت عائلته الى سوريا وتوفي الامير مجيد مارونيا والامير مسعود مسئل بين الدين الى الحكومة اللبنانية مسعود مركزا المتصرفية و بذلك انتهات دولة الشهابيين في لبنان بعد ان حكن واصبحت مركزا المتصرفية و بذلك انتهات دولة الشهابيين في لبنان بعد ان حكن عواماً

#### —中央外的数据的大多·第一

### الفصل الحادي والثلاثون والمائة في أكاذيب عمال الانراك بسور با

فلذا في النصل السابق ان العرائض كانت انوارد الى الاستنانة خلعنا على آل شهاب وكان يقال ان الباعث على كاثرة اللك العرضحالان كرم وجال الدين السبمي بسوريا لهم وخصوصاً المسيحيون ورجال الدين منهم مع المشايخ والاعيان

وتحرير الخبر ليس كما كانت الدولة تشيعه من ان الآينانيين حافقون على الرائهم الله شهاب بل كانت الدولة تخدع اللينانيين نارة وتمايقهم الحرى وأونة نهدوم ليكتبوا فا العرضحالات طعنا على آل شهاب النظهر للدول الاوروبية ان شعب لينان المسيحي غير راض عن نصرف المرائه آل شهاب ولذلك فهو بطلب من المراحم النركية ارسال والح تركي من طوف الدولة عليه بدلاً من آل شهاب

وكان الا نراك يجرضون المشايخ الغاضبين على آل شهاب وخصوصاً الدروز الذين

ضايقهم الامير بشير الكبير وارغمهم على احترام القانون وكانوا بثيرون عليهم كل ذي ضغينة على آل شهاب استعدادًا لضم لبنان الى مملكتهم ونزع استقلاله ِ الاعلى

ولم يكنف عامل الاتراك اذ ذاك مصطفى باشا بنفر بق المرضحالات على التصارى والدروز بالجبل وامرهم بخنسها بل فرق منها عددًا على مشايخ الاسلام بسور با كابها وارسل منها جائبًا الى اشياخ المتاولة وامرهم بخنسها وكلها طعن على امراء شهاب وثناء على عدل الدولة الشهير الذي علمت حالته باول الكتباب وكيف كان امره قبل استيلاه الدولة الصرية على سور با ما مهردناه بجينه

وقد كتاب الشعب تلك الايام بالجهل والفياوة اللذين اوصلاه الى احط منزلة من الرق حتى كان العوية بيد عال الانزاك بفضل رجال زعامته الذين البنواعدم العلبتهم الاشفال مرا كزم مماكان يجعلهم على ختمه من العرضحالات رجال الدولة واخصهم مصطفى باشا

وهاك صورة كناب ارساله هذا الرجل الى زعيم من مشايخ المتاولة و أعنه عرضيحالاً يطلب به ليس ان بخت ه فقط بل ان يسمى بختمه من كل شيخ وعامي بقدر على النزين له ليمر ختمه و يضعه به طعنا على آل شهاب ابيرهنوا للدول الاوربية أن الشعب غير واض عن آل شهاب ليسور يا كايا :

« جناب انتخار الامامِد الكرام اخينا الكرم حمد البياك حفظه الله تعالى

« غب ابلاغ النحية والسوال عن خاطركم بكل خبر وعافية المبدي غوتكم انه بحسب الاعتباد على صدافتكم واستقاملكم الاكيدة والآن توجه البكم من عربي كانبي الخواجا جبراال العورة فيوصوله ليدكم تعتمدوا مآله وتظهروا همتكم المعهودة باتمام الهمل طبق نهر بفه تكم وتهتموا بنجازه وارساله البنا مع الجواب الطرفنا بالجبل بحيث مرسالكم بالدقة ان كنا ان كان في المان او في زحلة او في بلاد جبيل وحسب عهدنا بالوثيق بصدافتكم باقرب وقت أتمدوا المصلحة طبق النعر بف ودويم »

اعلتم كاتم الاسرار مصطفى علي بك باشا حديثة

وهذه صورة تحرير مرفوع من جيرائيل العورة الى الزعيم المذكور حمدالبيك « سني الهم سلطانم « غباقة الها الدعا بدوام بقاكم امرفكم الآن واصل طبقة رغين و رق كبارطل بياض وصورة عرض محضر الى حد الورق البياض فيه الكنابة و عازمة محالات الاسماء والاختام فالقصد بدلك ان بحال وصوله تحرد وا العرض محضر ونتهضوا الغبرة النامة بتختيمه من مشايخ المتاولة جيمهم ومن مشابخ الفرابا الاسلام والتصارى في مقاطعة نبنين وسلما ممركة وهوفين وساحل فانا ومرج عيون والشقيف وجباع ، غبر ان لا تدعوا احد من مشابخ العشاير وشيوخ القرابا اصلام ونصارى الا وتختموه منه و بالخصوص تجتهدوا على تكثيرالها والنصارى والذى ليس له ختم تدعوه بالحال على عمل ختم وتختموه منه و المتنازل على تكثيرالها النساسة الوالنازل والخذوا كل الفنون والنباهة المعهودة منكم الما به البوائكة ( السياسة الوالنازل لكاين من كان بحيث لا يخاوا احد من وضع اسمه وختمه وهذه تمذ لجنابكم عند دولتها في ماشا وعملي بك ) من اعظم الخدمات المقبولة وتحوزوا الرضى الوافر فوق ما تؤملونه وهذا وقت اكتساب الفرصة »

وهذه صورة العرض حال الذي كأن الإنراك يرغبون من النموم ختمه على الصورة المرضحة في ما نقدم :

« انه كما مشهور وصار مشاهد بالعيان ومحقق من وجود ادارة الدولة العلية في حكومة لبنان فد حصات اهالي الجبل الله كور عموماً على غاية الامتية والراحة والرفاهية والعدل والانصاف بنوع انهم من حينا تخاصوا من ادارة الامبر بشير الشهابي واولاده وافاريه خصوصاً الامبر العين والامبر بشير الفاسم وابناء عمهم وانسابهم واعولنهم والباعهم الذين املوا الجبل شروراً وجوارانه نظير بلادنا وغيرنا من البلاد المجاورة لهم من التعديات والمظالم المتنوعة فقد خرجت الاهالي والسكان بوجود ادارة الدولة العالية من العتم الى النور ومن دهر الظلم والجور الى ساحة العدل والامان و فنظراً الى عدالة الدولة العاية وانصافها المرحمة بحق عبيدها ورعاباها بدوامهم في ادارة احكامها وعدم اعادة احكام الشهابيون بوجه الاطلاق من بل ولا واحد من اهالي الجبل لا اسلام ولا عيسو يون عملاً بجرضاة البارى تعالى جل جلاله لرحمة عبيدها ودوام استخلاصهم لعنقهم من احكام الشهابين البارى تعالى جل جلاله لرحمة عبيدها ودوام استخلاصهم لعنقهم من احكام الشهابين البارى تعالى حل جلاله لرحمة عبيدها ودوام استخلاصهم لعنقهم من احكام الشهابين المبارى تعالى حل علاه لرحمة عبيدها ودوام استخلاصهم لعنقهم من احكام الشهابين المبارى تعالى حل علاه لحديث الشريف كابهم راعي ومسئول عن رعيته

ه وحيث انوجدنا نخن المجاورون للبيل ولنا الاطلاع النام على احواله واخذناوعطانا مع الجبل وفي الجبل المذكور كثير فان ذات ادارة احكام الدولة العلية في جبل لبنان



المناجبها من الامان والراحة ، وان لا سمح الله تعالى تغير ذلك بنده المصل على الانعاب والمشقات لاجل ذلك بسط الآن عرض عبود بننا هذه ونسخت منها دون الاحسان الملوكانية والمراحم الشاهانية النظر لعبيد ورعايا الدولة الداية يعين المراحم الاشفاق وابقا احكام الدولة العلية في جبل ابران وعدم النظر والالتفات الى الحركان من المفسدين الذين يسعون بسلب الراحة واعنية عموم الاهالي والفقراء ويدبرون عن المفسدين الذين يسعون بسلب الراحة واعنية عموم الاهالي والفقراء ويدبرون عرضحالات النزوير بالناس ارجاع احكام الشهابيون لان ذلك موافق غاباتهم الرديئة ومفاير انصافي عدالة الدولة العلية وحشاها ان تهمل دوام راحة رعاياها وعبيدها وتنظر ومفاير انهاق هؤلان من والامر ان له الامر افتدم "

ه الناهي بحرفه عن كناب حسر اللهام عن نكبات الشام » .

ه النهى بجرامر عان حماب مسر المهاب من مركز الخلافة طعناً بالامراء الشهابيين عده هي المرضح الان الني كانت لتوادد على مركز الخلافة طعناً بالامراء الشهابيين و بعضها اراء الصدر الاعظم الى الامير امين الذي قدم البه ليسنلم مآمور بته واودى به الى الموت كثيباً واعتناق الاسلام وليس شهات الدولة من ان رجال الدين كانوا بسعوا بآل شهاب

يسعوا بال سهاب وهذه نقطة من بحر ما كان الانراك يغرون القوم وجه ددونهم على كتبه وخدمه لهم دون أن يطوا مغزاه و بعقاوا مؤداه ، وهنا نمسك القلم وتارك القارئ ان بصور حالة ذلك الشعب النميس الذي أبلاه ربه بحكم الاوغاد اهل الخداع والمكر والدهاة والغدر وهكذا أهمل دولة الانراك دايا بسياسة الغدر هذه وقس على ما مرا بك ما اوقعته وتوقعه على رعاياها من يوم الى يوم المك الدولة المنموتة بالعادلة بتلك المرضحالات عفوا

وعا اشكل علينا به و رود اساء الشعب مقسوما الى فسمين عبيد ورعابا ونظرت وعا اشكل علينا به و رود اساء الشعب مقسوما الى فسمين عبيد ورعابا ونظرت ان النارى، ادرك مثانا ما ير بدون بالعبيد وما يعنون بالرعايا ونحن نظان ان الدبيد عم اولئك الذبن كانت تلزمهم الدولة بحمل كيس الحاجة و تجعل ذلك عليهم قانونه العمل وتكده على النسخير المسلمين من والرعابا يراد بهم عامة الاسلام الانهم على دبر الدولة التركية وهكذا كانت تعتبر المديني عبدا وليس حرّ وكانت تحت الرعابا على ماماته التركية وهكذا كانت تعتبر المديني عبدا وليس حرّ وكانت تحت الرعابا على ماماته كذلك رغا عن كونه كان صاحب البلاد وحرّا في بدوالاسلام ان اعملنا النكرة فليلاً هان عاينا نصديق ما سنورده من فظائم هذه الدولة مع اولئك العبيد الذين جاء اسمهم مواراً وتكراراً منعونين بالعبيد الذين يعرفون بالارقاء او الرقبق

وكانت حالة اولئك العبيد احط حتى من الرق ولا نفرق عن حالته الا ان الاخبر يباع و يشري ويلتزم مولاء بتقديم حاجيات الحياة ورعاية الجانب لانه متاعاً له بنظر اليه كال ينفعه في دنياء

اما الاولون (العبيد) او نصارى لبنان خصوصاً وسور با عموماً فكانوا ارقاه الماءة الرعايا (المسلمين) وعليهم شرعا الاسترفاق لهم بكل مابطلب هولاه منهم بكل مابكلمة الاسترفاق من المعنى وعليهم ان يقوموا بقود انفسهم وعبالهم معامن شغل ابديهم ومكذا كانت حياتهم المرة بظل ظليل اسيادهم الاتراك الاحرار وزعم الاغبياء الذبن خيم الجهل والتعصب قوق عيونهم والمنازعات الشخصية على عنولهم ففضلوا الشخصيات على المحموميات توصلا لما وجهم الدنينة بدلاً من هر الحسام اتوم ظلموهم واذارهم واذاتوهم العذاب الواناً

وكانت هذه العرضيمالات لكنب وتختم في اوابل سنة ١٨٤١ عنب حوادث السنة التي قبلها حيث كانت الدولة ترغب في تعبين وال تركي على لبنان كما فعلت وعونت عمر باشا كما سيجي،

# الفصل الثاني والثلاثون والمائة في مآثر الدولة الممرية بسوريا

ان اعمال الدولة المصرية في سور با وما آرها التي تذكر ننذ كر عليها كئيرة منها العدل والساولة ورفع ظلم المشايخ عن الشعب واعطاء كل ذي حق حقه على احدث طريقة جارية عليها الدول التمدنة ورغماً عن احداثهم على الرعبة ضرايب عديدة واثارة هولاء عليهم فهم فدنفعوا السور بين نفعاً عظيماً واشهر دندا النفع دفع يد الامراء والمشايخ عن استرفاق الاهالي والتسمع بالهم ومناعهم واستباحة عرضهم الى اخر ما هذا الى من الحرمات والمذكرات ولا يعاب عليها الاامر واحد وهو عظيم وكان داعراً الى سقوطها في سور با واضعاف قونها عصروذلك علم اشهار استقلالها عن الدولة الذكرة وارغامها على الاعتراف به مع انه كان لهامن اسهل الامور بعدان اكتسمت البلادواستوات على اكثر الاعتراف به مع انه كان لهامر وزيراً عاملاً بامي السلمان لانه كان بسترف له



جند محمد على

بالساعلة المعنوية قفط تلك الساعلة سهات الدولة النركة استجارتها بالدول كم تقدم قاو اشهر تخد على باشا نفسه ملكاً مستقلاً وارسل من قبله السفراء لعواصم الدول الاجنبية وعقد معها المعاهدات الدولية لاعترفت له بالمك بالرغم عن مقاومة دولة بني عبان له او لو طلب منها الاعتراف عليكه واستقلاله عن الدولة النركية عقب حادثة قوت الاجبرتها على الاعتراف بسيادته لائه استحال عليها اخراج جنوده من سورها او صد هجمات الراهيم باشا وتقدمه الى قلب عاصمتها

انما تهاوئه قادها الى عد دواته فرعاً مها والحق يخول لها قطع ذاك الفرع اذا اعتراه فساد باعتفادها وعلى هذا المبدأ تغابت على اسهالة الدول الى جانم واجلت دولة مصر عن دوريا ووضعت حد الخوها واجبرتها على الاعتراف انها رع منها وهذه السقطة وحدها كانت الباعث لسفوطها في سوريا ومصر مما اذ اصبحت فرعاً من دولة الاتراك مفيدة بادارتها ندفع لها مالا معاوماً عن استقلالها الداخلي ولا علاقة لها بالدول الاجتدة الا بواسطتها وهذا ما جمل الدول الاورية تنظر الها بعين الاستخفاف لا تعترها كدولة مستقاة ولهن الحق بذلك لاتها لا تعلم عن استقلالها النقص لما كان من المستحيل ان نرى دولة عربيسة فلو تلافي محد على باشا هذا النقص لما كان من المستحيل ان نرى دولة عربيسة

تجاري الدول الثمدنة نمؤًا وارنقاء وكنا رأبنا على اربكة الحلاءة المويية وجلا من سائلته فليمتار القوم ويتعظ الحاف من اغلاط الساف ويسقلوا والتجارا ان نحاست الدول وحده وان بكن بحد ذاته عظها الفا لم يكن وحده كانياً لدفوط الدولة المربة ال الباعث الوحيد عدم اشهار استقلالها عن الدولة النوكية كا نقدم ويسطناه أ فناً — ولا نعلم كيف تهيب محمد علي ولفاعد عن اشهار استقلال دولته وارغام الاتواك على الاعتراف بها بيد انه لم يتهيب من تدويخ البلاد وخضد شوكة السلطنة التركية عن يد ولده الذي كاد يستولي على اكثر ولا باتها

و بالينه انتبه الهي ضرور به الامر وسعي ورا ، و بالينه عمل ذلك واراح بلاده وخلفا ، من مداخلة الاتواك بشؤ ون دولته وقد قدرالله له رجلاً شجاعاً وقائداً حاذقاً بضامي اعظم قواد العالم شهرة وخبرة بفنون الحرب وذلك الرجل هو ابراهيم باشا الباسل صاحب الاقدام والهمة العالية يذلل له الصعاب و يجمعن له لمانيه

#### الفصل الثالث والثلاثون والمائة

#### في رجوع الشايخ المنفيين

كان من محمد على بعد انسجاب سلطنه عن سوريا أنه سمح المشابخ جنبلاط وعماد و تكد الذين حكم عليم بسكنى مصر بالرجوع الى وطنهم بعد أن أنه على بعضهم بالالفاب السامية وفي وصولهم حصل لهم ماتى زاهر و نزل أحدهم ناصيف الذي تلفب بالبيك في دت مشافة لان داره اندثرت الارها بامر الحكومة أما الشبخ سميد جنبلاط الذي كان بوظفاً بالجدية المصرية تمكن من الحجيء ووضع يده على أملاك آل جنبلاط قبل مبارحة أبراهيم باشا البلاد وصار بدفع عنها الخراج الى الدولة كاري العادة وشرعت الدولة بتحصيل الخراج من الاهالي كا كانوا بدفعون الى الامه بالبراهين المعقولة واخذوا يعقدون الجلسات خصوصاً اهالي كسراون ومن جاورهم آكاروا بالبراهين المعقولة واخذوا يعقدون الجلسات خصوصاً اهالي كسراون ومن جاورهم آكاروا من الشكوى وادعوا الفقر والعوز وقعل الارض واستشهدوا بفقراء لبنان للنشرين بمدن من الشكوى وادعوا الفقر والعوز وقعل الارض واستشهدوا بفقراء لبنان للنشرين بمدن

سوريا وقراباها وان ثلاثة ارباع الاراني بناك المشايخ والادراه والاديرة ونسعون بالمائة من هذه الاملاك معنية من الخراج وباغت النحة والجهالة منهم الى تهديد الدرلة بالعصيان ، ومن قولهم الذي رفعوه الى خالد باشا ليقدمه الى الاستانة الن الجزية توخذ من القوم الذين بكافون الدولة حمايتهم وابس من الذين بقدرون على حماية انفسهم الى غير ذلك من قوارص أنكلام وقد نصح قم خالد باشا بعدم تقديم شكواتم على هذا الاسلوب الخشن ولم ينتصحوا

وامتناع اللبنانيان ونع الجزبة سوف بجاب عليهم لكبات كثيرة واغترارهم بقد رتهم في مقاومة الدولة تدل على فصر باعهم في سير غور الامور واصبحت الدولة بعد مجاهرتهم علما بعزمهم على شق عصا الطاعة عليها لا تأمن جانبه مسم خصوصاً تصريحهم ابهلام بنتون الى دولة اجنبية اذا لم تأخذ بيدهم على رفع الجزية عنهم التي عدوها ظلماً ويحما جعل لهذه الحركة وقعاً سيئًا سوء تدبير الامير قاسم وعدم اهليته المركز الذي يشغله وكان كثير الهزل سفيه الكلام مع مشايخ الدروز الذين تأبى طباعهم وآدابهم اسفاهة لا سيا وقد اعتادوا الرزانة وحرمة الجانب من الامير بشير قباتوا ينظرون اليهم شررا وسرم انقلاب الدولة عليهم و وقائل يقول ان الدولة الوغرت صدورهم على الدصارى وانتخذتهم آلة لتنفيذ سهمها في من خرفوا حرمتها واظهروا مقدرتهم عليها وهم فافلون عما تديره لهم من الاحن والكروب والمذاح الاهلية والله اعلم عا تكنه الصدور

## الفصل الرابع والثلاثون والمائة في ابثاد نار الفتنة بين الدروز والنصاري

افيات سنة ١٨٤١ على اهالي الجبل والناس في فاقلة ونفور ورائد الطرف يحكم لانسه أن حركة التوم غير عادية وإذا توغل في الاستقصاء يتجلى له استفحال الاس وجسامة الخطب ويشاهد فريقا على تأهب واستعداد كأنه مدفوع الى الكفاح وفريقا لاهيا كأنه امن حوادث الزبان وكروب الايام وكانت الدولة قد نضجت مساعيها وأفيت في صدور الدروز روحها السامة فملاتها وما عاد بنقصها عن الانقحار الاسبب الفيف يساعدها على ذلك ومن الصدف أن رجلاً ديرانيا من النصارى ذهب يوماً لصيد الطير الى ناحية بعقلين الأهولة بالدروز قتصدى له درزي دفعه عن غرضه فانترض

عليه واشتد المجدال بيدها وادى الى خصام عنيف واخيراً المجاهراً الخصام الى السالاح وكان ذلك في ١٤٤ البول سنة ١٨٤١ عقب خروج للصربين بنايل ، فترا كفت الهالي بعقايان للدفاع عن ابن بلدنهم ودبر القصر عن ابن مذهبهم ودار القتال بين النريقين فقتل من الهالي دير القمر ثلاثة رجال ذلك مما دمى الى توسيع الخرق فركبت مشايخ آل فكد وفصدت عمل الحادثة لمفصل بين المنقاتلين ولكن لدى وصولهم وأوا غير ما كانوا بظنونه شاهدوا عدداً كبيراً من فرية بعناين نقائل بضعة من رجالهم وقد التحنوه بالمجراح وانتكوا ببعضهم عند ذلك هجموا عليهم وارتوهم وارجموهم الى داخل القربة وشددوا الحصار عليهم واسفرت هذه الحادثة عن اثنين وثلاثين قنياز من الدروز واربعة من النصارى ، وبعد ان كانت الهالي بعقلين اصدفاء لسكان دير القمر اصبحت واربعة من النصارى ، وبعد ان كانت الهالي بعقلين اصدفاء لسكان دير القمر اصبحت من ألد اعدائهم وتحرك الدروز الفنك بهدم وحرضهم على ذلك مشايخهم آل جنبلاط من ألد اعدائهم وتحرك الدروز الفنك بهدم وحرضهم على ذلك مشايخهم آل جنبلاط وعماد وبانوا ينا هبون الاخذ النار ورام الهار عنهم

## الفصل الخامس والالاثون والمائة في ارسال الدولة سلاحاً الى الدروز

انتشر الخبر عن حادثة بعقابين وطغ الشام وكان الدكتور مشافة يتردد على سايان الغدي المين المين المادثة الغدي المين وكالة المج باشغال لنعابي بالمواء آل شهاب فسأله سايان عن المادثة فالمخبره مشافة بالحدث بايجاز وقد خني عابسه ان والي الشام وولاة الامور مطامون على حداقيرها وهم ساعون التنفيذ غاية الدولة بالنصاري عن الدروز و ومد ايام تكاثر عدد الدروز في الشام واستمر وفودهم اليها من اطراف ابنان وصدف الدكتور مشافه انه منع سايان افدي بكام وجيها درزيا في شؤون هامة وشاهد المشيخ فاسم الفاضي فادما من دبر القمر فاقام بالشام اياما وفقل راجعاً الي حيث الى وقد اسجم نجيب باشا والي الشام بكية كبيرة من الرصاص والبارود ليوزعها على رجاله الدروز وكان مشافه نظره مع بعض من حضر من الدروز في بيت سليان المار ذكره ومن هذه القرائن ادلة فاطمة على دسيسة الدولة وفيام رجالها في تنهيمها وقد تاكد ان مشايخ آل نكد لا يستحون على دسيسة الدولة وفيام رجالها في تنهيمها وقد ما كد ان مشايخ آل نكد لا يستحون على دراهيم الدروز ان يفتكوا بنصاري الدير لاغهم متقوت لهم وهم قوتهم وسبب بقاء لاخوانهم الدروز ان يفتكوا بنصاري الدير لاغهم متقوت لهم وهم قوتهم وسبب بقاء وجاهتهم وان الشيخ فاميم الفاضي فسبب للشايخ وبالطبع بحافظ جهده على كوامتهم وجاهتهم وان الشيخ فاميم الفاضي فسبب للشايخ وبالطبع بحافظ جهده على كوامتهم



وأهزيز قوتهم

وكان بدملني عدد كبسير من مهاجري دبر القمر بشنغلون فيها فجمعهم الدكنور مشاقه وقس عليهم ما وقف عليه بطريق الصدفة وتداول واباهم في الشراون الحاضرة وقض عقدهم على اعلان نصارى دبر القدر وتحذيرهم من الدروز واقترح عليهم المت بتلافوا الامر بالتي هي احسن ولكن اذا كتب لفوم النَّفاء ومنوا بحاً كم جاهل عبثًا تجاول الاقراد منه رد مكرود واطفاء أورة وخصوصاً اذا كان هو الدافع والنحد ضدها كاكان عمال الدولة بذاك العصر

## الفصل السادخي والثلاثون والمائة

في حادثة دير القدر الثانية

موت الايام على حادثة بعقلين والمدروز في خلالها في حركة وذهاب واباب أوعقد يجتمعات وتأهب بخلاف لصاري دبر القمر الذبن ناموا الى معاقل ال نكد وظنوا انفسهم في مأمن منبع من طوارق الحدثان وكانوا بذهبون من مكان الى آخر بدور في تحذر و يشامدون قدوم الدروز وتكاثر عددهم من يوم الى آخر ولم بفطنوا الى منبة غفلتهم واقبل دروز أقايم المناصف الى الدير ليلاً و باتوا عند الخواتهم بدون أن يشعر بقدومهم احد من النصاري او شـــعروا ولم يكترثوا بهم لانهــم كانوا على ثنقة وهمية في اخلاص حيرانهم ومشائخهم آل نكد لهم . و بيناهم على ذلك وأكثرهم منغيب عن البارة في مدن سور با وتواحيها غير عالمين بما تولده الليالي اذ شجم عليهم دروز المناصف فافانوا من وقادهم على صوت البارود وفرقمة السلاح

وعند ذاك تراكضوا الى سلاحهم والقيم القنال ودافعوا دفاع الابطال عن منزاتهم وشرف بسالتهم ولكن عددهم كان قلبلأ بالنسبة الى عدد الدروز الذين فلهروا عليهم فجأة واحاطوا بالمدينة باقل مزوقت يذكر فاشتدعايهم القتال وحصرهم الدروز أيبيوشهم ولكنهم قاتلوا قتال الاشداء وردوا عنهم غارات الدروز المنواصلة

والنجأ بعض سكان حارة الدروز الى مشايخ آل نكد وطلبوا منهم الحماية ومراعاة حقوق الجار فلم ينالوا جوابًا غير لقاء حنفهم من ايدي الذين كانوا يحار بون عنهم غير ان الشيخ حمودًا تقدم الى ابراهيم مشاقة وقال له كن على ثقة لا يقترب احد الى بيتك ولا

يسك ضرراهمن رجالنا

ولا علت نساء الحي عالمين بيت مشافة اقبان اليه مستنبات وحدث ان ابراهم مشافة انقد ولده فلم يجده في البيت فرج بفتش عنه و بعد خروجه بحدة فصيرة هيم على البيت سبعون من الدروز بتقدمهم احد انباع الشيخ حمود وكان في البيت اندراوس مشافة ورجل آخر فدافعا عن الحريج جهدها الى ان صرعا وعند ذلك لما لم يعد من يدافع عن الدخول الى البيت دخلوه واغتصبوا باب غرفة الحريم بخلاف عادئهم وغرضهم ليس الفحشاء بل النهب وعات الضوضاة وملاً صراح النساء الفضاء وكادوا يظفرون بارجهم لانهم فتلوا خادم الغرفة وهو وراء الباب لو لم بقبل ابراهيم مشافة ومعه اربعة بواسل ويهزمهم بعد عراك طال مدة وقتل فيه واحد من الاربعة ، وبعد ذلك نقل النساء الى مراي الامير حيث كانت الرجال ندافع عنهم بكارة و بسالة ودامت الحرب بواسل ويهزمهم بعد ولا النهار وقصارى الدير يزدادون نشاطاً على الفتك بالدروز وقد الموا قائمة سحاية ذلك النهار وقصارى الدير يزدادون نشاطاً على الفتك بالدروز على المتلاك البلدة ولا اخراج اعلما منها الا انهم استولوا على قسم من الجانب القريب من المتلاك البلدة ولا اخراج اعلمها منها الا انهم استولوا على قسم من الجانب القريب من مساكنهم بيوته متفرقة واغلب رجاله غائبون

وهجم الشيخ عباس بن ناصيف بك ابي نكد على عولة الكنائس الحمام ان العادة في حدوث الفتنة ان بثراكض الاهالي باموالم الى الكنائس ورام مع رجاله ان بفتصب بابها ولكن النصارى اصلوه نارًا حامية واصابوا منه مقتلاً فوقع عرف جواده فتيلاً وفرً رجاله من المام النصارى الذين ظلوا بعملون يهم الى ان ارجعوع الى مراكزه

وفي ثاني الابام هجم ثلثائة درزي على كنيسة مار الياس الروم الكاثوليك وتصدى لردهم عنها ثمانية وافلحوا ومن هؤلاء روفائيل مشاقة ونقولا جبور صوصة الذي قيل انه القاتل الشيخ عباس في حادثة الامس وسواهم من اهل المحلة فنقدم الثانية بقلب واحد واصلوا النوقة الهاجمة ناراً اكلة حتى ارغموهم على النقهقر وخرجوا في اثرهم الى الجبانة وهناك إصبب نقولا جبور بطلق من الوراء ومثله اصبب روفائيل مشافة و بعد وصول جبور الى بيثه قضى نحبة والطالق عليهم كان في بيت بالقرب من الجبانة من دروز بعقاين عند ماشاهد انهزام فرقة كبيرة العدد من وجه بضعة من الرجال هزنه الحية فرمى نقولا جبور واصاب منه مقتلا وطق بروفائيل مشاقة العطب ولكنه شغي من جراحه جبور واصاب منه مقتلا وطق بروفائيل مشاقة العطب ولكنه شغي من جراحه وهجم الشيخ قامم القاضي برجاله على احدى الكنائس واتي نحبه وذهب عدد كبير

من رجاله طعاماً ادار حمائها البواصل

وكان شأن الدروز عند ما ينتهبون بيئاً ويستولون لى مرجوداته انهم باقون به النار فاحرقوا بيوتاً عديدة وكان اكثر النصارى تكبة بيت مشافة لما اشتهر عند ان فيه مالاً طائلاً وموجودات ثمينة فاردد اليه الدروز وسابوا ما وصلت اليه ابديهم ولما ايقنوا بخلوه من المناع احرقوه

وكان من قواد الدروز انهم قبل الهجوم اونفوا رجالاً على الطرفات ليقطموا المواصلة ببن اهالي الديروبين من المدفعة الحمية الى نجدتهم وقد اللحوا بذلك لان نصارى المباروك اقبلوا الى نجدة اخوانهم وعند ما وصاوا الى بيت الدين وشاهدوا حامية الدروز عبيطة بالدينة رجعوا على اعقابهم بالرغم عن تحريض قائدهم الشجاع ابراهيم صفر لهم وحقهم على الهجوم والما لم يرز منهم افداما توكيم وشأ نهم واقدم الى الامام ومعه اولاد عمه فاخارق صفوف الرجال وكانت الدروز تطلق عليه النار من الخارج واهالي الدير من الداخل ظناً منهم انه خصمهم وظل هاجاً واحدث ضجة عظيمة ولم يشه من الديد من الداخل ظناً منهم انه خصمهم وظل هاجاً واحدث ضجة عظيمة ولم يشه من النقوان وقع لهم علامة عوفوه منها فحولوا وصاصهم عنه وصوروة على خصمهم وتم له ودخل المدينة مع اولاد عمه وكام سالون وصاصهم عنه وصوروة على خصمهم وتم له ودخل المدينة مع اولاد عمه وكام سالون

وقبل وصوله كان الشيخ حمود قد استولى على حارة الصيادنة وتركها مامياً للنار والدم منها الى بيت بعارس الجاويش، وكان داخل البيت ثمانية عشر مقائلاً فانام على حصاره وترك ر الدروز حوالي البيت و بلغ عددهم خسمائة محارب وشددوا عليه الحصار فدنه بهم الجاريش برجاله و بينها هو في اشد الضيق يلا في هجمات الدروز بيسالة غربية وصل البه ابراهيم صقر واولاد عمه لنجدته ودخلوا عليه من الباب الخلفي و برزوا مع المدافعين واستانه والمنال واخيراً المشق سيفه وخرج البهم وتبعه اولاد عمه واقتدى به بقية الرجال واعدلوا سيوفهم برقاب الدروز حتى المعدوم عن الحارة

واقبل ثالث الايام والحرب سجالاً اما حارة المحندق شرفي البادة الم يتمكن. الدريز من الوصول البيما لتلاصق بيوتها وبعدها عن حارة الدروز

وفي اليوم الرابع من الحادثة وصل الى الدير السيد عبد النتاج الاسكندري من قبل والي صيدا ففض جماهير الدروز وعاد يصحب الامير وكشير من رجاله من نصارى الديز

وانجلت الحادثة عن مائة وتسعة قتالي من النصاري وعدد كبير من الدروز

بالرغم عن تكشمهم وثلاثة عشر من المشايخ وما دنن النصارى قنيلاً منهم الا وانوا بالجبانة عددًا جديدًا من قتلى الدروز ولاعجب من كارة قتلى الدروز لانهم كانوا مهاجمين والنصارى مدافعين والتعرض الذي يلافيه المهاجم غير ما بلاقيه المدافع و بالغ عدد قتلى الدروز ماينيف عن خمس مائة رجل

ولما ظهر للنصارى غدر مشايخ الدروز بهم في هذه الحادثة نفروا منهم نفورًا نامًا وطلبوا من الوزير حاكما عليهم من قبله ورفع سلطة المشايخ عنهم فاجابهم الىذلك لان هذا ماكان يرغب فيه ولولاء لماكان الاتراك يختدون الموضحالات ظمنًا على امراء ألجبل و يحضون اهله على الذئن

# الفصل السابع والثلاثون والماية

في حادثية زعاية

وبعد مضي شهر كامل على حادثة دير القدر اجتمع الدروز نانية و تأهيرا للاجهاز على نصارى زحلة فانفسم اليهم شبلي الفا العربان بفرسانه الذين تحت قبارته المحافظة على ارواح واموال الرعية ونقدموا بعد ان أكتحات معدائهم الى مديد في زحلة واشهر وا قتالاً شديدًا ونكن اهالي زحاة كانوا على استعداد مثلهم فردوهم وفتكها بهم فنكا زريما واصبب شبلي برمية كادت تنسمب بروحه فرسمت الدووز عن زحله بالفشل وبعد الحادثة شرعت اهالي المدينة في اقامة المتساريس والحصون واعداد معدات الدفاع ونكن الدولة الرت بهدم ما بنوه مدعية ان ذلك حملة في شأنها المحداث الدفاع ونكن الدولة الرت بهدم ما بنوه مدعية ان ذلك حملة في شأنها المحداث الدفاع ونكن الدولة الرت بهدم ما بنوه مدعية ان ذلك حملة في شأنها المحداث عدد الهاجمين على زحلة من الاتراك شمس مائة رجل نجدة الدولة المأمل

الفصل الثامن والثلاثون والمائة

في حادثة جزين

رات الدولة ابد الله شـوكـتها بعد الحوادث المار ذكرها ان تز بد عنايتها في السهر

على راحة الاهالي فارسات مصطنى بك بفرقة كبيرة من جنودها المنظمة بجعل في البلاد الراحة و باتي بين الاهالي سلاما وفي وصوله ظهر ميله الى تجتيق اماني الدولة فيه فصار يأم و ينهي و بعدم من النصاري كل من عرف له مكانة وكا في الدروز شموا يرشى الدولة منهم فاشهر جماعة منهم من سكان الشوف الحيطي العداء على فصاري اقاليم جزين وهجه واعليهم وقد احسن النصاري الدفاع عن كرامتهم وتغلبوا غلى خصمهم بقيادة بطلهم الشجاع ابي عمرا غانم من بكاسين وردوهم على اعقابهم والحقوا يهم رصاصهم حنى ادخاوهم بووتهم في عاطور وكان ابوسمرا ينوي اللحاق بهم الى النهاية واكن مل عزمه وصول فرقة من الجند المنظم الذي كان مقها بالمختارة فرجع برجاله ولم بشاء مقاومة الجند الما قائد الفرقة التي القبض على اربعين رجلاً من اهالي جزين وارسلهم مقاومة الجند اله وقريض عالم بمنهم و بعد مدة من وصولهم اطاني مسراحهم الانهم لم بثرورا الا بامر الدولة وتحريض عالما بسوريا والي صيدا ووالي الشام باسوس في السلطان الذي قدم من الاستانة بهذه المهمة لذبح العبيد المارقين بزعمه كامر بك السلطان الذي قدم من الاستانة بهذه المهمة لذبح العبيد المارقين بزعمه كامر بك

الفصل التاسع والثلاثون والمائة في نعيبن عمر باشا حكمدارًا على لبنان



عمر باشا

ارسات الدولة الى ابنان عمر باشا وهو غيادي الاصلى اعتبق الاسلام وانتاب بوظائف الدولة وكان نوجاً شماعاً وعقب وصوله الى الجبل حكنت الاحوال وواقت ميا أبنان بالرغ عن الاعاد بر والروابع التي كانت نته دوه والتي التبض على اهل الرعامة من الدروز وارسلهم بالقبود الى الوالي ليوهم الناس الدولة بريئة من الحوادات لا الذنة لما فيها ولا جمل ولكن بد- ض هذا الزع عدم صدور حكمها على واحد من المذنبين وعلى اثر ارسال اهل العصابة من الدروز الى بيروت المجمعوا اتباعهم وهجموا على عمر باشا وهو في سراي بيت الدين وفطعوا الماء عنه فخرج اليهم وتهدده بالعقاب الصارم فرجعوا عنه الما الشوف الحبطي وحضر اليهم شبلي العربان بجنده المنظم واغدموا الى السمسقانية وهم في العاربي التقوا بفرقة من عسكر الارتاؤط فادمة الى عمر باشا ابرسلها الى تاديبهم ولما ادر كوا غرض قدوم هؤلاء الى بيت الدين اصلوهم فاراً فارندت عليهم المساكر ولما ادر كوا غرض قدوم هؤلاء الى بيت الدين اصلوهم فاراً فارندت عليهم المساكر ولما ادر كوا غرض قدوم هؤلاء الى بيت الدين اصلوهم فاراً فارندت عليهم المساكر ولما المدون غرض فدوم هؤلاء الى يهت الدين اصلوهم فاراً فارندت عليهم المساكر ولما المدون الحبيم وطائل من صاعة هزمهم عمر باشا وولوا الادبار وكان مع الدر وز شبلي العربان و بافل من ساعة هزمهم عمر باشا وولوا الادبار

وكان نراهة عمر وعدالته لم تطابق مأرب الدولة فرانه عن لبنان وقسمت الجبل الى قسمين شهالاً وجنوباً والحد الفاصل بينهما طريق الشام وعبنت على القسم الجبل الماهول بالف درزي فقط حاكما مسيحياً وعلى القسم الجوبي الذي خسة وسيعون بالماية من سكانه نصارى والباقي دروز حاكما درؤياً وابقت مدينة دير القمر مستناة حسب طلب اهالها فظل حاكما يأتمر بامر والى الولاية



### الفصل الاربعون والمائة

#### في حادثة حاصيا

في سنة ١٨٤٥ أرسل والي الشام شحد باشا قبر صلي اعلاما الى دروز حاصبا وحضهم على فنال النصارى ومدهم بالسلاح والدخيرة وارمز الى درو. حوران ان بقد،وا على مساعدتهم ومثل ذلك سال مساحي البقاع ان بمضدوهم على نصدرى حاصبيا وفي اوائل الحركة وقبل نضوجها قر رأي الصارى في ثلك المديدة على ركها



والقدوم الى زحلة هرباً من التنال وحباً بالسلام فقاءوا عنها مثقلين بالاجاله وقام معهم الامير بشير شقيق الامير معد الدين وفي وصولهم الى راشيا خرج عليهم الدروز و باشروهم الفتال وكان فتال المسيحيين دفاعاً لان عبالهم واولادهم وموجوداتهم من الامتعة ارغمتهم على انخاذ جانب الدفاع قدافهوا طافتهم والامير اجهدافسه بالدفاع ولم بفلحوا وانقض عليهم الدروز انقضاض الباشق على ظير صغير او الاسد على فريسته وسلبوهم وفتكوا بمنظمهم ومنهم من وأي الادبار والنجأ بجسلي البقاع فكان نصيبهم نصيب من تركوهم وراءهم القتل والعذاب المرافرة من فضل الرجوع الى حاصبيا فاستقبلهم الدروز فيها والحقوهم بقتلام وفريق ظل مغ الامير وجدوا المدير الى ترحلة فوصاوها سالمين وبعد ابام ارسات حكومة الشام تعلم الامير بشيراً فقدم اليها وعينته حاكماً على حاصبيا لكنها لم تسمح له بما فيها المثدين وزعاء النشة وهذه الماملة بعدم معافية المذنبين من دروز لبنان برهنت على ان الدولة بداً في هذه الحوادث

# الفصل الحادي والار بعون والمائة في ثورة دروز حوران

في سنة ١٨٥١ امتنت دروز حوران عن دفع الخراج لوالي الشام كالعادة فقام محمد باشا بفرقة من الجنود لاخضاعهم واحبارهم على انديم المفروض عليهم واكنة وجع بالفشل والخيبة بعد معركة طالت بضع ساعات ولولا الغليل كانوا فتكوا به واستولى الدروز على الذخيرة والمدافع ورجع الباشا الى الشام وجنوده افراد اوازواجاً وبعد مدة توسط المستر وود فارجعوا الى الحكومة مسلوبات عساكرها

# الفصل الثاني والاربعون والمائة في مقاصد الدولة والدول

لما كان غرضنا بران اصل جرثومة المذابح وما فعلته الدولة من ايقاد نيران النةن وايغار صدور رعاياها من دروز ومسلين على النصارى المستغالين يظلها ـ اشطرونا

ان فرجع بالفارى والى المعاهدة المتفق عليها بين الدولة التركية والدولة الافرنسية بما لها من العلاقة المهمة في موضوعنا الآن بعد ان نبوأ فابليون الشائف عربش فونسا بحث في المعاهدات الدولة فونسا الحق بحماية مسيحيي المعاهدات الدولة فونسا الحق بحماية مسيحي الشرق التابعين الكفيسة رومية ومصادق عليها من سلاطين الانواك القدماء فطلب من الدولة التركية نجديدها مع تجديد حماية وارنة لبنان واعترفت له الدولة بذلك الحق اعترافاً وبهما وجددت له المعاهدة والحماية وفي سنة ١٨٥٤ علم بهذه الماهدة قيصر الروس بولس الثاني فرام الغامها لانه كان ير يد الحمط من منزلة فابوليون الثالث لاسباب المرسل بذكرها والحد إسمى لدى الدولة بالغاء تملك المعاهدة ولم يغلم

ولما لم بنجح في اسفاط حقوق فونسا في الشرق عموماً ودوريا خدورا الله معان قيصر ان مخوله حق حماية نصارى الشرق من الروم الارثود كس فلم تجبه على طلبه معان قيصر الروس كان على جانب عظيم من الابهة وعلو الشان وكان يرى نضعضع الدولة التركية وضعفها وقرب زوالها وراى ان دول أور بامشتغانه عنه بنفسها وراي ماكان عليه من فوة الجيش واشتغال الدول بجهام شوونها وضعف دولة بني عنهان أن الوقت لا كاساحها فد أن وميعاد ضمها الى مملكته وتنفيذ وصية بطرس الكبار ساغه افترب وحتى يجمل له سبيلاً المانتها اخذ بكرر طلبه منها حقوقه حماية روم الشرق افتداء بدولة فرنسا ومن طبع الدولة الذركية الماطلة و فاضدت تماطله وهو يناهب و يعيد طلبه حتى اكتمات معدات الحرب من ناهيب الجند وتحضير السفن الحرابة وكانت دولة الانكابذ وفرنسا نغضلان الانواك على الروس وتعدان الدولة الروس على الاسان الحرابة الانهاء النهاء على قال ووسيا المحدق بدول اور با اذا استولت دولة الروس على الاستانة لذلك صمحنا على قنال دوسيا المحدق بدول اور با اذا استولت دولة الروس على الاستانة الذلك صمحنا على قنال دوسيا الحيادة عن الاتواك بن خطر روسها عليها

وفياً كان قيصر الروس يطالب بحقوقه في حماية بني مذهبه في الشرق والدولة بماطاله على حاري العادة هجم الاسطول الروسي في بحر الاسودعلى الاسطول التركي وحطمه وكان ذلك كافياً لاشهار الحرب بين الدولتين وعند ذلك زحفت الجيوش الروسية وقند مت الى الاستافة وكان لها من النصر ما ذكره الداريخ ولا حاجة الى اعادته الما فذكر ان الدول ادركت دنو الخطر لانها المهنت ان روسيا الظافرة -- فاشتركت كنها على مفاتلنها وطالت تلك الحرب ثلاث سنوات كان النصر فيها حليف الروس من البداية الى النهاية غير ان مداخلة الدول اضطرت روسيا الى ارجاع ما امتلكته واعادت دولة بني عنان غير ان مداخلة الدول اضطرت روسيا الى ارجاع ما امتلكته واعادت دولة بني عنان

الى الوجود بعد ان كاد يقضى عليها ودفعت دولة الانكابيز اكلاف الحرب وحصلت الدولة الروسية على مطالبها وامتيازات نوفها على اجبارها الدولة الذركية على مساواة حقوق النصارى بالسلمين بعد ان كانت الدولة التركية تدعوهم عبيد انقبلت هذه الشروط وتكنها لم تبرزها ألى الوجود بل كانت نوجل العمل بها والدول تلح عليها في انجازها وكثرت تشكيات فناصلها من سوء تصرف الاتراك مع النصاري خصوصا بسوريا

وعند ذلك رات الدولة الافضل لها ان أنرض هذه الفئة من رعاياها وتربح نفسها من مضابقة الدول لها لاجلهم وعلى هذا الراي انتدبت من رجالها الصادقين جادق افندي وارسائه الى سور با لزرع جرائيم الفئنة واثارة الدروز والاسلام على النصاري وقرضهم ولم نتجاه رعلى اظهار غابتها او العسل بها راسا خوفا من قيام الدول عليها بل عملت عمل يلاطس البنطي حيث غسل بديه من دم المسبح بعد إن امر يقتله

### الفصل الثالث والاربعون والماثة

#### في وصول مادق افندي الى الثأم

قدم صادق افتدي الى الشام في اواخر سنة ١٨٥٥ مرسلاً من قبل الدولة لزرع بذور الشقاق بين الاهالي وكان مشهوراً في عالم السياسة وله فيها القدح العلى فر بيزروت لم حفير الى الشام وعين احمد باشا المشير الشاهاني والياعلى ولاية الشام والرع في الحياز مهميته وكان كذير الاجتاع بجشائع الدروز والمنطيق المتصبين وكانت الشايخ تحصل على وعود باهظة الهمها انهم لايقاصون على فتكهم بالنصاري وان اتموا ما عيد اليهم من التنكيل وفرض الكنرة بنالون المرانب المالية وغير ذلك من المواعيد و و نقطل هذه المركة على المائل المتبصر فبات من لحظ هذه الشرارة ينرقب تأثيرها بقلب واجف وقد تبين ان جل مهمته محصورة في هذه الفتة التي تزوره و بكثر من الاجتاع بها دوب سواها من بقيه الاهالي وحيث قام عن صور با في قضائها وقبل ان بعسود الى الاستانة وردت الميه نمائي وحيث قام عن صور با في قضائها وقبل ان بعسود الى الاستانة وردت المية نمائيور على المولة نشير عليه ان بوصي الوالي محفظ المبادي الني زرع ا وساعدة البذور على المتور على المهر وذلك البذور على المتور على المهر وذلك المية ناتي الوامر جديدة من صادق افندي لم يكن يعلم بها من قبل بلا خطر له عا يوكد انه تاتي الوامر جديدة من صادق افندي لم يكن يعلم بها من قبل بلا خطر له عا يوكد انه تاتي الوامر جديدة من صادق افندي لم يكن يعلم بها من قبل بلا خطر له

بالتمل موجهما فط

و بعد نيام صادق افتدي من صور با حدث في جوها بروق ، رعبد اكد فابورها انها طلائع حرب هائلة ومجازر لبس معدها مجازر و بدأت نجوم العداد نتجم أبه لبنان الشرقي وغذد منه الى الفربي حتى شجت نوق ساميها ومقاطعة وادي المنج وامتدت منها للبنائ الغربي حتى عمت مقاطعة المان الغربية من بيروت وخيمت فوق قرية بيت مري وغيرها

فقام الدروز بتحريض الدولة على يد صادق اندي واستمدوا الحوب واكثروا من الباعهم النعدي على امزاء شهاب حكام راشيا وحاصبيا منذ القديم وفناوا عددًا من الباعهم ونهبوا املاكهم وغير ذلك من النحرش ولا نعيسه التنبيه لمخبلة القارى، أن الدولة دفعت الدروز لذلك وكان تعديهم هذا افتناحاً للفننة ليحملوا المسجورين على دفعهم ورد القوة بالقوة لان الحكومة لم تكن تنصفهم ولا نقنص لهم من مضطهديهم

فقنسل رعاع الدروز بضعة عشر رجلاً في اقل من شهرين فأكثر السيميون التشكي للحكومة ولا حياة لمن تنادي وكان خورشيد باشا والي ابالة صيدا يدفع الدروز بامر الدولة و يحتهم على الفتك بالنصاري ويمده بمدات الحرب من تكنات الجند

وبينها الامور على ذلك والناس واجسة خائفة هجمت شرادم الدروز على فرية بيت مري في ٣٠ آب سنة ١٨٥٩ واشهروا على إهلها الحرب و ببت مري قربة بالفرب من بيروت تبعد عنها مسافة سئة اميال فقط ولو صاح الرجل منها لخورشيد باشا الوالي لسعمه ومع ذلك لم يسمع حتى فرقعة البنادق وصليل السيوف وكان جهود من الدروز بسكن بيت مري مع اهلها النصارى

فائحد الدروز مع ابنا دينهم المهاجمين على جيرانههم المسيحيين واشت سعير الحرب فدفعهم النصارى واحسنوا الدفاع وبعد ساعات قليلة اجلوا الدروز عن القرية وهزموهم شرهزيمة فولى الدروز منهزمين بعد ان تركوا في ساحة الحرب عددًا كبيرًا من الفتلى رغمًا عن كثرة عددهم وفلة عدد مدافعيهم واتست الحرق وأقدم يوسف عبدالمالك احد مشايخ الدروز برجاله فسلب واحرق ثلاث قرى مسيحية وقتل يعض رجالما

ولما وصل الامر لهذا الحد نهض خورشيد باشا من بيروت بفرقة من الجند وكانت معدات المذبحة لم نتم بعد فغمز الدروز السكينة ربثالتم المعدات و يا في انصرتهم الخوانهم من



حوران ووادي النيموغيرها من الاصقاع الآهاة بالدروز فأخلد الدروز الدكينة وموعدهم فعل الربيع المقبل من سنة الاهوال فعل الربيع المقبل من سنة الاهوال

# الفصل الرابع والاريمون والمائة

في سنة الاهوال والاستعداد

وبعد حادثة ببت مري الاولى تجرك السلون فى مدن وفرى سور با يربدون النتك بالنمارى على جاري عاديهم لانه كان يعز عايهم ان يروا قوماً كانوا بالامس بدعونهم عبيداً و بسترفونهم واليوم اصبحوا احراراً انظيرهم لهم مالهم وعليهم ماعليهم بفضل حرب القريم واكراه الروس الانراك على اعتاق النصراني واعتباره حراً كالمسلم الهام الشريعة وكان ذلك بأ باه المسلون و يترفيون فرصة ليوفعوا بهم لانه عز عليهم ان يروا العبد حراً

من يوره مسبعة من الدروز الى بيروت وقضوا فصل الشتاء بها ضبوقاً على خورشيد باشا وهو يملي عليها الدروز الى بيروت وقضوا فصل الشياد كما كان يعرف الاتراك لقب وهو يملي عليهم كيفية قضاء المهمة وذبح القطيع او العبيد كما كان يعرف الاتراك لقب النصارى

وفي اول فصل الربيع عن سنة ١٨٦٠ هـب مشايخ الدروز الى اوطانهم وبدأوا باعداد معدائهم وحشدوا عصائبهم و بدت وفود الدروز من وادي النبم وحوران وغيرها تند على الختارة مركزاً ل جنبلاط مشايخ الطبقة الاولى من الدروز

وفي شهر نبسان من نلك الدنة ورد أمر الى خورشيد باشا من السلطان باعدام المسيحيين ويأمره باطلاق ابدي الاوباش وذبح النصاري عن آخرهم ، والعالم اشتهر الامر في بيرون وعلم القوم واشتد خونهم وايقنوا بدنو الاجل

وللحال ارسل خورشيد باشا بالامر الى سعيد بك جنبلاط واعلمه بغرمان السلطان المرسل المرسل خورشيد باشا بالامر الى سعيد بك جنبلاط واعلمه بغرمان السلطان المرسل الدروز و المسلمين بأمرهم بالفنك بالمسيحيين وقطح دابرهم والح عليه ان يصدع بالامر و بباشر المذابح

وما بالغ جنبلاط بك الامرجق بت رجاله لا يصاله المسايخ الدروز الآخر بن وامرم بالهجوم على النصارى فنقدمت شرذمة من الدرو ز وقنلت بضعة عشرشيخصاً من النصارى في الطرقات ثم الدير عميق وقنلوا رئيسه وهو على فراشه و بضعة من خدام الدار ونهبوه .



ثم حدث لهم مناوشة بقلب دبر القمر فقتل منهم حجاعة وعادوا تخذوابن

اما معيد بك جنبلاط لما كان عالما بالامر السلطاني العالي باعدام المسيحيين عن المخرهم قدم الى بهث الدين وطلب مقابلة مطران الكاثوليك وجبرائيل شاقا والخيم روفائيل و بضه فاغيرهم من اصدفائه واخذهم معه الى المضارة

انما روفائيل مشاقد آب راجعاً الى دير القدر على نية ان يرسل عنها الى بير. ث لعند ولده خليل الذي كان ترجمانا مقياً لفنصل الانكمايز بها — ولكن طاهر باشمالذي كان مقياً في الدير ومعه فرقة من الجند الشاهافي لل سافظة لركا تدعي الدولة) صداً، عن الخروج من الدينة كما منع سواء من الذين طلبوا الهاجرة من نال البلاة التعبية الني اصبحت نقطة لمذبحة هائلة

وكانت مشابخ الدروز تجتمع بطاهر باشا ولناشى الاوامراا المانية مندنك بروفائيل مشاقة الشقيقة ابراهيم في بيروت بما وقع له مع طاهر باشا وهذا اظلع القنصلي لي الخبر

وفي الحال ارسل الفنصل الى بشير بك ابي نكد وطلب منه مساعدة روفاليل على الخروج من دير القدر ووصوله الى بيروث و بعد عاطان ونكر برطلب تمكن روفاليل من البادغ الى بيروث بعياله

وكتب القنصل بودمي سعيد بك جنبلاط بزيرائيل مشاقه ، وكان بقال عن البيك المشار اليه الله فزيه ولا حاجة الى توصيته ولو الكنه منع القلاقل على الاطالاق. المشار اليه الله فزيه ولا حاجة الى توصيته ولو الكنه منع القلاقل على الاطالاق. الكان ضحى كل تأين على مناجا ولكن ادا كانت الدولة ابغي احداث الندة والفتك يرعاياها ماذا تفيد استقامة النرد ، وكثيرون مثل سعيد بك يودون الونتي والوالم عرف الذا كمة والقصام

الفصل للثامس والإرجون والانة

مجزرة دير القدر وجوين في اول حريران الى ٣١ ، ١٨

كان من طاهر باشا اندارغم نصارى دير القدر على تسليم للاحوم له وع أمامارلوا الفالص من اوامره لان عساكر الدولة كانت مناشرة في المدينه نفزع السلاح منهم وجماه يبرر الدروز رابضة على الطرفات تمنع عابيهم الخروج منها لذلك لم يقدر الديرانيرن على



رفض اوامر طاهر باشا نجمه والملاحهم والحوه اياء غير ان المطران ومن كان معه من النصارى في بيت سعيد بك جنبلاط نمكنوا من انبيام عن تلك البتمة الى صيدا و بعد ان فرغ طاهر باشا من جمع السلاح سمح الدور ز بالهجوم على المدينة فدخاوها والمحملوا ان فرغ طاهر باشا من جمع السلاح سمح الدور ز بالهجوم على المدينة فدخاوها والمحملوا سيوفيم في رفاب الاهالي وكانوا يذبحونهم ذبح العاج وطلبت النصارى الالتعاد الى الداع فصدهم الجدوساعد الدرو زعلى النكبل بهم دون شفقة ولارحمة ولو انهم المفاروا بعدوم الدرزي ربما وجدوا بقابه نوعاً من الرحمة والحنان و اكن الانراك ابت نفوسهم ان يكون لها هذا الحنان

فسالت دما الايرار انهراً في شوارع المدينة وداعت الحال اللائة ايام متوالية لم ينج من الدصارى الاعدد فليل ومن كان له صديق من الدر و زميناه دافع عنه او سعى بنجانه وفي نهاية المجزرة نهب الجزارون البيوت ولم يتركوا فيها غير الذي شاوا ان بكون مطحماً للمار فاحرثوا مماكن النصارى ولم يتركوا منها مدكمنا واصبحت نمك المعلق بماكان فيها من السكان فاعاً صفيدها تندق في في الها البوم والغربان كل ذاك حدث ووالي صيدا مقيم بعماكره في الحرفية لم بغاير الكنرائا كانه قدم من عالم آخر لا علاقة أنه يعالم الدير، وحوادثه مع انه علم بجرياته الاوابة و ربها كان عالماً به من علاقة أنه يعالم الدير، وحوادثه مع انه علم بحاجرياته الاوابة و ربها كان عالماً به من قبل وله ضاع بجمع المسلاح الى الخر ما هنائك من التحضير والتأهيب بامره قبل وله ضاع بجمع المسلاح الى الخر ما هنائك من التحضير والتأهيب بامره

الاان قتاصل الدول تقدموا اليم وقد دواعايه بالقدوم الم الدير والقب عن الدصارى وكان بامكانه قطع الممافة بيضع سامات لوشاء المدافعة عن غدم الممين اكمنه جمل مسيره بكل بطء فلم بهانم عمل المجزرة الابتلائة ابام كأنه اراد ان بفسح الدروز عبولاً المفتلة وفي وصوله وجد بيت الجاريش لم يزل قافاً والدروز بقيحون على حصاره والقارى في ينتظر منه المدافعة عن البيت وسكانه وارجاع الدروز عنه أنهو لم بنمل من ذلك شبئاً بل ظل وافعاً بشاهد بطش الدروز بما كان في داخله من النفوس حتى اذا ابادوها النوا في جوانبه النار وعاد شعلة فرماداً

ولم يصدر امره والامان حتى اكد برأى عينه ان جميع الامالي مفروشة على الحضيض حثثاً هامدة عند ذلك لعلم المادي بصونه بالامان ولم يبق سيا حتى على الحضيض حثثاً هامدة عند ذلك لعلم المادي بصونه بالامان ولم يبق سيا حتى يسمع مناداته سوى النساء المولولات على فقد رجالهن واولادهن واصبحن الالهات لا تياب نجال حرمتهن ولا قوت بسد جوعهن أشمن بالبراري وطفن على المدن والشرى المحاورة فادبات فاقحات من اصابهن من الويل والعسف والجور ودرن على البيوت

متسولات بحالة ندمي النواد

ولم يكف الدروز عن الحرب عنى أكدوا النهم غدرها ليكل حي ونهبوا كل عطم ذات فيمة

اما الجنود التركية فارلكيت للنكر كفادتها واستباحث المجرمات وهنك العرض ومن شب على خلق مات عليه و بلغ عدد فنلى مذبحة الدير ما ينارب الني تنس من وجال بالغين ونساء واطفال رضع

وفام الدروز من دير القمرومن بواية بيروت وما في طريقهم الى الشام كانوا بنتكون بن تصدى لهممن الاحياء اوعثروا عليه من التاع

والنقوا بالامير بشير القامم في طربقه الى منزله وقناوه ولدى وصولهم الى جزين المحلوا سيوفهم بالاهالي ونهيوا ما وصلت اليه بده وازاحوهم عن وطنهم وحدث انه قدر لواحد من النصارى النجاة والغرار الى قرية جباع في بلاد الشقيف ونزل على الشبخ عبد الله ضغمة فاغاثه وكارف لهذا الشيخ مغزلة رفيعة عند الشقيون لنضامه بالعلوم وطسن ميرته وسريرته الأان درزيًا لتبع اثر المستغيث حتى وصل الى باب الشيخ وعند ذلك قامت قيامة المتاولة عليه وعلى رفافه ونهضوا نهضة واحدة الفاوية الدروز اذا لم يراعوا حرمة شيخهم الجليل وكان من الوزير لما علم بما وصلت اليه حالة المتاولة والدروز المه الممرع اليهم ووصل الى الشقيف في ثاني الابام مع ان السافة عن بيروت اضعاف المه المعروت الى دير القدر ولو سار على معدل مسيره ذاك الماكن وصل الى بلاد الشقيف بانقل من اسبوع فنا مل كيف ان الانسان آ فة غايته، وفي وصوله منع المتاولة من المحوم على الدروز واصلح بينهم

الفصل السادس والاربعون والمائة

في مذبحة حاصبيا

من يوم الجمعة ٢٤ ايار الى اول حز بران سنة ١٨٦٠ في خلال هذه الموادث السنعفى الامير سعدالدين من حكومة حاصبها وعين والى الشام ولد، الامير احمد خلفاً له وكان احمد باشا والى الشام يظهر اللامير سعد الدين كل تودد واعتبار ويتفاطبه كما كان يخاطب والده



فارسل اليدامر أشتقته للعضور الى عاصبيا وجم ما في الخراج من الدروز وار. ل قرقة من العساكر لشد ازره ولما علم الدكتور مشاع به م الامير على القيام اجابة اطلب الوالي منه اشار عليه بعدم الذهاب واعنا، نفسه من عده الورطة لانه وأى من طالع اطال الخطوعليه من ثورة الدروز ولا يبعد ان يتنكوا به فاعتدر الامير اولاً وثانياً عن عدم امكانه اللذهاب ولكن الوالي اصرعلي كالامه وكرر طابه فقام الامير بالجنود من الشام الى حاصبيا ونزل في مركزه

عليه فتألب دروز راشيا واقليم البلان مع دروز حاصبيا وتجدل شمس من شعراء الحولة المشهورين بالشدة والاقذام ونزلوا بالقرب من حاصبيا بقريتي شويا وعنيقة والا اكتمل عدوهم هجموا على البلدة ولم يلاقوا مقاومة عنيقة من النصارى لقلة عدوهم غير ان عدد ختلي الطرفين كانت متساوية مع وجود هـ ذا النقارت · وبعد ساعات تراجع النصاري وتحصنوا في بيونهم ولحقهم الدروز وفتكوا بهم واحرنوا مساكنهم فامر الامبر قائد الجنود بالهجوم على العصاة بعساكرهم وردهم عن ببوت الاهالي فتردد بالمجاوبة على طاب الاميّز واخيرًا تظاهر بالمجوم ولكنه لم بطالق ولا امر الجنود باصابة الرماية وكان معه مدفع ادعى بُعطيله بعد ظابق واحـــد في الفضاء ، والانكى من ذلك أنه لما رأى الدروز لا يتجاسرون على الدنو من السيراي خوفًا من حاميتها المعززة بالسلاح عمل على ازاحة هذا الحاجز قطاب من الحامية سلاحها وتعيد بارجاع الدروز عن المدينة اللم بسع اولئك الابطال الا الامتثال خوفاً من انهم اذا وفضوا طلبه يتحد بعساكره مع الدروز عليهم وبعد أن حجم حلاحهم تظاهر بارساله الى الشام والحقيقة أنه صار تسليمه الحه الدروز ولما لم يبق ريب عند النصاري في اتحاد الحنود مع الدروز عليهم طلبوا النرار لمرج عيون وهي على مسافة اربعة اميال عنهم ولكن حال دون خروجهم مرث السراي العساكر الشامانية

وكان قناصل الدول يلحون على الوالي كي يرسل الجنود ويفرج عن الاهالي من ضغط الانواك وقساوة الدروز وقر رأي الوالي على ارسال قرقة كبيرة من الاكراد بقيادة احمد بك صاحب الشهامة الذي طلب من الوالي ان بسمح له بضرب الدروز اذا لفي منهم مقاومة في الامتثال لاوامره فلم يسمح له بذلك ولما رأى عدم التساهل في اجبار الدروز على الكف عن النصاري استعنى من القيادة وعند ذلك استمضر الوالي الشيخ كنج العاد وارسله مع باوره الى حاصبيا وفي إثناء الطريق استغاثه أبضع عشرات من النصارى فاغائهم واحضرهم معه الى الجزرة وفي وصوله الى السراي ومغاوضته مع قالد الجنود التركية في رأيهما على ثرك الدروز ان تدخل على النصاري وتغنك بهم وفي ثن الابام تنفى المجنود عن باب السراي فد غلى الدروز وقناوا كل من كار مها بعضهم بالرصاص والبعض الآخر والبيوف والذي كان يفر منهم كانت المجنود ترجمه ولقدمه للذبح و وبعد ان اجهزوا على الرعبة صمدوا الى الطابق الاعلى حيث الامير وصهره موجودان وقتاوها وقتاوها الذين استغاثوا الشيخ كنج واغائهم واصضره معه وقناوا أراجة من امراه الدروز ذهبوا ضحية الغلط والطياشة فنا منهم الهم من النصاري ونهبوا المدينة واحدثوا النار في معظم ببوتها وتركوها خراءً ومن جملة قتلاهم الشبخ ابو ونهبوا المدينة واحدثوا النار في معظم ببوتها وتركوها خراءً ومن حملة قتلاهم الشبخ ابو المجاود يزدره و يصف له علاجاً وعند وغائه اظهر كدره الشديد عليه وخالم على شفيق المجاود فرقا وعزاه وشاطره الامهى على فنده ومنال هده المداد عليه وخالم على شفيق الميات فرقا وعزاه وشاطره الامهى على فنده ومنال هده الماملة واحالها كثير المياب المواد الدوز وجند الموادث المي فرويها لك وباغ عدد الذلي المهم عن الدورة وجند الهارية في هده الموادث المي فرويها لك وباغ عدد الذلي المهم عن الدورة وجند الهراء الموادث المي فرويها لك وباغ عدد الذلي المهم عن الدورة وجند الهراء المهم الموادث المي فرويها لك وباغ عدد الذلي على علم على ومناء من المدورة وجند الذلي المي من الدورة وجند المؤادث المي فرويها لك وباغ عدد الذلي المهرود والم عدد المدورة والمداد الموادث المي فرويها لك وباغ عدد الذلي الموادث المي من الدورة وجند الموادث المي من الموادث المهم عن الدورة وجند الموادث المي من المدورة وعلم عدد الموادث المهم عن الدورة وجند الموادث المي من المدورة وعدد الموادث المي من الموادث المي من الدورة وعدد المالة والمؤادة الموادث المي من الدورة وجند الموادث المي من الدورة وعدد الموادث المي من الموادث المي من الدورة وعدد الموادث الموادث الميابة والمؤادة الميابة والمؤادة الموادة الموادة الموادة الموادة الموادة الميابة والمؤادة الموادة الموا

JONES WOSTRON

الفصل السالخ والاربعون والمأثة

في مجزرة راشيا الرادي من " حزيران الى ١٦ منه ُ سنة ١٨٦٠

فيذات النهار الذي جرت به مذه في حاصبها بعد ان نزع فائد الجود من النصاري ملاحهم كما فقدم بفت دروز حوران فد ارى راشيا الوادي في بورتهم وفي السراى والى مرأى المجتود الفركية و مجماعدتها اجهزه على جرعهم وقتارهم مع امرا، شهاب ولم بنج منهم سوى المدريين ثم نهبوا بيوتهم وتركه ها عاربة خالية وقبل ان عدداً منهم استغاث باهل الاستقامة من الدروز واغاثوهم وردوا عنهم تكبات الموانهم و بالغ عدد قتلى راشيا الوادي خمسهانة رجل وطفل وامراة

#### الفصل النامن والار بدون والمائة

في اجتماع الدروز على زحلة من اواخر حزبران الى ٤ تموز سنة ١٨٦٠

لا رب إن القارى، بذكر حادثة زحلة سنة ١٨٤١ حين هجم الدروز عليها وشاهدوا عن اهاليها الاحوال وكيف ارتدوا عنها بالنشل والخيبة وكيف ان الاهالي ابتات المناريس والحصون عنيب الحادثة وامرت الدولة يهدم ما ينوه وغير ذلك ممارو يناه في ذلك المقام والذي نرويه الان حدث بعد ان فرغ الدروز من الغنك باهالي راشيا وحاصبيا اذ تحولوا الى شن الغارة على هذه المدينة التي ابقت في قلو بهم غصة فاجتمعوا من كل حدب وناد وتقدموا اليها وتلزبهم واجفة خاتنة مزشجعاتها وعدماستسلامهم الى مواعيد الدولة واعتبادهم على قونهم الذاتية وكأن ما رأوه من غدر الجنود النركية بالخواتهم في ديرالقمر وسواها من المدن دعاهم الى اليقظة و الحذر لذلك رفة والمساعدة الدولة للمعالم يسمحوا اللجدودُ في الدنو منهم فنزات العماكر الشاهانية خارج المدينة وكانت متناطة بمدادالدو وز كانتها واباهم على وفاق صهر بح في مهاجمة العدو ول نكتف الجنود بهذه المسالة والملاطنة لهم بل كو رت طابيها من النصاري وهم داحل المدينة بجمع علاحهم واوساله لها وكات المالي زحلة أكبرمن ان يوخذوا بهذه الحديمة فسخروا بالطالب واعتقروا صفارةالطالب وكان من اسماعيل الاطرش انه وهو في طريقه الى زحلة مر. بقرية كناكر وقنل من عائر بدمن تصارى اقليم البلان الذين كانوا ملتجاجن إلى الشبخ من حكانيا الحلمين وفي وصوله الى زحلة اجتمع بقايد الجنود بدعوة منه واطامه على قدوم يطل ابنان بوسف بك كرم الاهدني برجاله الافوياء لنجدة اخوانهم الزحلاويين وحرضه اللي الاسراع بالهجوم على المدينة فيل وصول الاهدفي ورجال شال لينان البواسل واطاحه على ال الوالي بذل جهده بصده عن التقدم ولم يغلم

فاستصوب الاطرش واى القالد ودجم بوجاله على المدينة وخرج حماة المالة اصحابالنفوس الكبيرة الى ملاقاة حرابهم ورصاصهم وارجموهم عنها مرارا وطال الفنال يومين في نهايتهما قفل الدروز راجعين الى الاراه واقلموا عن زحلة ثنة ولين

## الفصل التأسم والار بعون والماية في فدوم بوسف بك كرم الم زحلة



روسف بك كرم

ولما انتشرت اخبار الحوادث والمذابح وفنك الدرو ز بالنصارى على السوا ومساعدة الدولة لهم في المحمور وبلغت شهال لبنان نهض بوسف بك كرم الذي اسمه بغني عن بيان مقامه برجاله البواسل لنجدة اهالي الجنوب وفي طريقه مر بكسروان وهو على متر بة من مار الياس شو يا كانت الدروز قادمة الى ضرب بكفيا بقيادة الشيخ حسين تلحوق وعدد ع خمسة عشر الف مقائل وعند ما علم الشيخ تلحوق بقدوم بطل لبنان ووجود في تلك النواحي حول عزمه عن بكفيا فتركها وشانها كانه ادرك خطارة الموفف واكد في تلك النواحي حول عزمه عن بكفيا فتركها وشانها كانه ادرك خطارة الموفف واكد ان وراء الاكمة رجالا كوامر ولكنه ارسل اعلم الوزير بعدوله عن مقائلة المدفوع انتقالهم والاسباب التي دعته الى المدول وعند ما انصل الخبر بالوزيو اسقط يبده و بالحال انسل تهديدا الى يوسف بك كرم اذا ظل في استطراده و وبالوفت ذاته اعلم فناصل السول واوغر صدوره عليه بقوله لهم انه يخشى ان يوسف بك كرم لا يحود ايرى امامه الدول واوغر صدوره عليه بقوله لهم انه يخشى ان يوسف بك كرم لا يحود ايرى امامه

الدرو زفقط بل بتحرش بالجنود الشاهانية فيوسع الما قر الذي هو ساع . انه باذل قصاري جهده في غل ايدي الدروز عن الاصارى والم. بالوفت الماجل

فانطات الحيلة على عيون الفناصل والخذوا كلامه هجة لا ترد وقر رايهم على سوال كرم بك العدول عن متابعة سيره الى زحلة فكشبوا له رسالة بذلك وطلبوا منه الرجوع الى بلاده وانه اذا تردد عن اجابة طلبهم بلاقي منهم مقاومة ليس من الدولة والدر وز

فقط بل من دولهم

ولدى تاني كرم هذه الاوامر ادرك ما دبره له الوزير وكيف انه بسمايته حمل الفناصل الى الاعتفاد بصحة دعواه فاسف لحدوث هذا النلاعب وافظلائها على عقول من كان يقدرهم اكبر من ان نقوى عليهم برقشة الوزير فكتب على الاثر وسالة وارسلها الى يبروت عرض بها الفناصل افكاره وما يعلمه من قساد نوابا خورشد باشا واستشهد بجوادث دير القمر وحاصبيا وراشيا وبرهن لهمان الوزير بترقب النرص و يجت الدروز على الفنك بالنصارى عمومًا و باهالي زحلة خصوصًا وارسل الى الوزير خورشد باشا وسالة هذا نصها ، ه اني مطلع ايها الوزير على سهرك على داحة الرعبة الامر الذي الا ينكره عليك احد وكيف ينكر الى الفضل ومذابح دير الفمر وغيرها من البادان بعد ان جردت اهاليها اخواني النصارى من سلاحهم وزر بتهم وساقتهم جنودك الى الذبح الا جردت اهاليها اخواني النصارى من سلاحهم وزر بتهم وساقتهم جنودك الى الذبح الا تعلم ابها الوزير اني عالم بصدق خدماتك النبياة هذه ؟

« الا تذكر وسالنك السابقة الي الني بها تنهددني وتطلب مني العهدة ان لا انوم الى نجدة اهالي الجنوب ولو قامت إلاحوال وما اكتفيت بذلك كله بل حوات لك نفسك الشريفة والنفس امارة بالدوم واوغرت علي صدور مسلمي عكا وطراباس والضنية وحمص وحرضتهم على العبث بناحية الشهال الني افتيخر برجالها لنفيم امامي عثرة وتشغلني عن مناصرة الجنوب ورد السوم عن اهاليه الاماجد

« واعلم ان الرجال الذين ردوا غارات اوائك القوم و بددوا جموعهم المجتمعة لم يزالوا احياء وهم معي الان فيهمة بهم المقتمساء وعلو تفوسهم الشياء افتحم صفوف الرجال ولوكانت بعدد الرمال واقتلع اركان المدافع ولوكانت باعز مكان بقدر ان يتصوره الانسان فعم ان لا رابطة سياسية تعلقني بالجنوب ولكن وابطة الوطن والمذهب وحب الفضيلة وقطع النساد كل هذه الروابط وواحدة منها تفوق الاولى تدفعني الى تضحية نفسي ولفوس

وجالي الاعزاء في الفود عن اهالي الحوب فندير وكن حكم ٥

و بعد أن أرسل الرسالتين رجع بافكاره الى رسالة القناصل له فراى أنه وأنع بين شرين وكلاها ذوخطارة أن رفض أوامر القناصل مجتمدون عليه وأن عمل جوجها بوخزه ضميره على نقاعده عن مساعدة اخوانه وقر رأبه على الطف الشرين وأخف الويابين فالنف من رجاله ماية وخسين مفائلاً وأرساهم الى زحلة بقيادة الامير دارد مراد وأنهى البهم أن يطلعوه على ماجر بأث الاحوال وأن راوا تفاقم الازمة وأفتراب الحميل على الاحالي بقوموا بهم الى بعليك ومذوا

ولقيت هذه الغرنة الصغيرة كل حفاوة وترحاب من اهالي المدينة واظاموهم على الاسباب التي منعت بطلهم من الوصول اليهم وكيف ان الواز ير خدع الفناصل جانواله المارقة وثغاب على دعم كلامه ببراهين فاطعة

وآخر الكلام اشاروا عليهم بالنيام الى يعلبك وهجر المدينة فقر رأي الجمهور عنداند على العمل باشارة البك ويدأوا بالتأحب والاستمداد و بعد ايام حيريا النداء والاطفال مع حامية الى بلاد يعذبك و بثي الجانب الاكبر منهم بالمدينة ينتظرون ما ياتي به الفد

### الفصل الحسون والمائة

#### في مقام لد خورشد باشا

وصل الى الوزير كتاب يوسف كره نوقع عليه كالصاعقة على ما فيه من الخشونة والحماسة وخاف على نفسه من الحلاع كرم على دريسته الى القناصل وان ما دبره الرحليان من الاحن يذهب ضياعًا اذا لم يسرى في طابق الخرسهم بجعبته وقام الساعته واجتمع بالقناصل واعترض على كلام كرم بك اعتراف شديدًا مفيحاً وكرز وعوده الاولى لهم بالحافظة على راحة الرعية بالسواء وكان ذعاب كرم وصل الى القناصل فوتموا نجيرة بين بالخافظة على راحة الرعية بالسواء وكان ذعاب كرم وصل الى القناصل فوتموا نجيرة بين الاثنين هل يصدفون كلام الوزير وكان المواجبة الاثنين هل يصدفون كلام الوزير و الكنابة فر ذنوا الى مواعيد الوزير وكربوا الى كرم ثانية ما كتبوه اولاً وقالوا له ان علمت بهجوم الدروز على زحلة الله عند ثافر إن تقدم الى خيدة الإهالى



وفي رجوع خورشيد باشا الى موكره ارسل الى الدروز اعلمهم بعزم كرم وما ببخيه من المساعدة والدود عن النصارى وحثهم على المنحوم وضرب المدينة ثانيسة بالفر بب المعاجل قبل ان لتأكد القناصل فساد العمل ثم كتب الى قائد الجنود ان يساعد الدروز وجدهم بالرجال والذخيرة ويبطش بكرم ورجاله ان تقدموا الى احباط مسعاهم وبلغ الدروز انه لم ببتى لهم من المرصة انسرب زحلة سوى بوم نان ابطأ والله أكثر تدهمهم قوة الشمال المشهورة

## الفصل الحادي والخمسون والمائة في تكية زحلة

وصل لكرم بك جواب الفتاصل وفي الوقت ذانه وصل للدووز ولفائد الجنود كتاب الوزيو والجمعوا وقو وأبهم على اعمال الخديمة

وفي أني الابام الدروز فرقة الهم الى اسقل زحلة القنالما فهددهم الزحايون والحسنوا الدفاع وارسلوا فرقة ثانية من الجانب الآخر ونشروا بينها المنلام وبيارق شال لبنان وغير ذلك من الرموز فانخدع بهم اهالي المدينة وظانوهم رجال بوسف بك كرم قادمين لنجدتهم تقرجوا لملاقاتهم بالعراضات كاهي العادة وعند ما افقر بوا منهم على مرمى الرصاص شعروا بالخديمة وانجلت للم المديسة حيث اطاق عليهم المدروز ملى المدروز على الاثر ودعاوا ورافع من الرصاص وجموا مدحور بن الى المدينة وترمهم الدروز على الاثر ودعاوا ورافع وافكوا بهم فنكا ذر بعادنا كد المدالي صدق قبوة كرم بك وقرووا ان يا كوا المدينة وبقوموا مع وجال الشمال المنال المذال الله المدال المنال المتعال المنال ال

وعند اخلائهم المدينة دخل الدروز والجنود المثانية واعملوا سيوفهم بن وجدوه من المثانية واعملوا سيوفهم بن وجدوه من المثانين ونهبوا ما عثروا عليه وارتكبوا المنكر وا صداوا النار في معظم بيونها و بعسد ان نجز الدروز مهدتهم برحوا المدينة واحلوا بها العساكو التركية ترتكب النحا الاوتهنات حرمة العداوى وهجموا على دير الراهبات الذي ثم يدن منه الدرو زواغنص وا الراهبات ونهبوا ما عثروا عليه من المناع فيه وفي بقبة الكنايس وقاموا بما امرام به الوزير الحسن قيام

وقد باخ الخبر مسامع يوه ف بك كرم في منته ف الدل فنهض الحال برجاله والمبرع المساير ولم يصل اليها الا صباحاً بعد ان لهبت بها ابدي الدروز وتمتعت ومحصناتها وحوش الجند الشرهة وفي وصوله رجعت قال النفوس الدينة الى معاقلها وتظاهرت بمتحقيف المصاب عن الاحالي غير ان هذه المقالمرات لم تعالل على وجال الشمال ويعالمها المغوار فتحمسوا مما شاهدوه واختبروه وعولوا على البطش بالقابد وعساكره ولولم يردهم بطلهم وقداعنادوا طاعته لما ابقوا منهم مخبراً

فقام الجنود عن المدينة كانهم راوا حواجة مركزهم وتحولت وجال بوسف بك الى اعانة الإهالي ووردت الاعلام من قناصل الدول الى بوسف بك كرم على نعقب الدروز واظهر والسفهم لعدم اتخاذهم كلامه ثقة والدروز كانوا تفرقوا بعد انجاز مهمتهم شذر مذر وبايماز من الوزير لاذوا بالسكينة بعد ان قناوا ونهبوا كل ما وقعت بده عليه وحادثة زحلة كانت اخر الحوادث اللبنانية وتعد طفيفة بالنسبة لحادثة دبر القدر وحاصبيا حيث رفض اهلها دخول الجنود الى المدينة وابوا النبيلة وابوا النبيلة والما منهم فوق الماية

وهكذا كانت نكبات لبنان عن يد دولتهم الفخيسة التي ارادت ان تميت منهم عزة النفس والاقدام المشهورين بهما ورات اخضاعهم واذلالهم واضعافهم عن مقاومة رجالها الذين كانت ترسلهم لا بتزاز مالهم وكانه سامها ما شاهدته بهم من عزة النفس وحب المدافعة عن حقوقهم فعزمت على فرضهم ولم بكن التركي رحوماً فيشفق ولاشها فيرد المعروف بشاه

## الفصل الثاني والخسون والمائة في تغايرة الفناصل دولها

وقي انقضاء نكبة زحلة ابقن الفناصل بنساد مقاصد الوزير وآكدوا ان له بدًا يحوادث لبنان كلها وانجلت لهم عهود، الباطلة فارسار نوارًا لدولهم شرحوا فيه حوادث الجبل حادثة حادثة واسباجاوه ن هو العامل لم اثارتها وطابوا منها الاسراع واعال التدابير في حفظ حياة من بقي من النصادى في سور با واطلعوا دولهم على ماقر رته الدولة العثمانية نسرًا وهي لم نول ساعية الى انجازه و ترارها قرض النصاري عموماً من سور با وابنات



المرفع عنها ثقالة مطالبتكم بهم وكيف كانت جديدها نحد الدوو ز بكل فرصة سنحت لهم · وطابوا منها التشديد على الدولة وارغامها على ما فررته

وعند ما وصلت نقار بر الفناصل الى مراكزة وعان الدول مقاصد الانراك وعملهم الفظيم طلبوا بلهجة واحدة من الدولة النركية النوفيع على المعاه هذة شحاية النصارى واحق هذه الدول في الطالب دولة فرنسا واجتاع الدول على المطالبة بذات الحق لا براد به الا التهويل ونما كانت الدولة مفطورة على الماطلة رجعت قاطل الدول كمادتها وخافت ان يخبر وها على التوقيع قبل ان ينفذ سهمها في قلوب علة دفره المطالبة فارسلت الى مأموريها عموما والى احمد باشا والى الدام خصوصاً وطابت منهم النا بتركوا واسطة الا و بطرقونها افرض النصارى من بن يقية وعاياها لان وجودهم يقتضي مراقبة الدول على اعمالها الجزائية والكلية وذلك عا يحط بعظمتها و يجول دون استطراد حكمها على رجالها المسلمان

### الفصل الثالث والخمسون والمائة

في الندابير التي اتخذها احمد باشا لمذبحة الشام

قيل ان مذبحة الذام لاعلاقة لها بحوادث لبنان ولا تعزي لها الاسباب السني عزبت لتلك وان من اسبابها الاولية عبث النصارى بالشريعة التي احدثهما الدولة على الرحرب القريم مكرهة من دولة الروس على وضعها ومفاد الشريعة على ما فيهسا من المغبن لمغدنية واعفاء النصارى من الخدمة المسكر بة وهذه الشريعة على ما فيهسا من المغبن بحقوق المسلمين كافت الباعث على افتاء الضفائن والاحقاد لما فيها من المابزة وكافت الدولة تنقاضى النصراني بدلاً عن الخدمة العسكرية خسين لبرة و من المسلم مابة فهذا المجيز المحسوس حمل النصارى الى المظاهرة وفقخ صدورهم تعننا وزاد عقولهم تصلا وصاروا يتباهون به وظنوا انهم قبضوا على مغتبع السهاء وكان يكني المسلمين التعصب الديني والمداء المذهبي لاغارة احتقادهم على النصارى نجانت هذه الشريعة ضفناً على ابالة وقيل : ان الدولة رغبت فيوضع هذه المشريعة التي يقال عنها المساواة وهي ليست على شي منه لتثير خواطر شعبها على النصارى وضمل لهم مبيلاً لبغضهم ومقتهم ولو كان النصارى وقتله على شيء من الخدمة العسكرية التي جردتهم على النصارى وقتله عن الخدمة العسكرية التي جردتهم على شي منه لتثير خواطر شعبها على النصارى وضمل لهم مبيلاً لبغضهم ومقتهم ولو كان النصارى وقتله على شي منه لتثير خواطر شعبها على النصارى وضمل لهم مبيلاً لبغضهم ومقتهم ولو كان النصارى وقتله على شي منه لتثير خواطر شعبها على النصارى وضمل لهم مبيلاً لبغضهم ومقتهم ولو كان النصارى وقتله على شي منه لتثير خواطر شعبها على النصارى وضمل هم من الخدمة المسكرية التي جردتهم

من الوطنية وابكمت اسانهم عن المطانية بحقوق جنسيتهم واعدادهم من الدخسلاء تلك هفوة كبيرة واكبر منها اتخاذهم شريعة المساولة غير ماخذها فتجازنوا بهسا جزانًا وعبشوا بحقوقها المقدسة وضلوا عن المداية وتعاسوا ماضي ايامهم وكيف كانوا بسامون و بعاملون من الرعايا السلمين انواع العذاب والمدم من الحطة كاحط واحقر معاملة اللها الرقيق بايام رقه وعبوديته

وكان اسلم دمشق عموماً وسور بالخصوصاً على الاطلاق لا نري بهم اهايةاً للحرية وكانوا يسفهون على الدولة الذركية عملها الذي قامت به مضطرة عقب حرب الفريم كما كان يسفه سكان جنوب اميركا دولتهم على تحريرها العربد الارقاء ببالادهم

وكثر تفسر المسلمين من الدولة مع النفريم فاجابتهم انها لم تنمل ذلك الامضطرة ويلخ من حقد المقصيين انهم تا مووا وألهما الجميات السرية بطلبون بها خلم الدولة التركية وابدالها بدولة تميد مجد الاسلام والاسترناق المسيحين و بلغ الاتوالا امريم فلوغروا مدوره على النداري المهرج عنهم و بمعام وا من درع والله اعلم والموسلت تعلمات الدولة للوغد الحد باشأ انتبه الى الريشة فراج الدولة عن هداء المضالة وكاره لحظ ان الانتكار تهيأت وعلى استمداد ابن شكواها الى الديات

فاستحضر وجود التعاري وظلب منهم دفع عُن بدل اعادمة السكوية عمرن عموم الخوانهم وهددهم بالسبح الذالح يسرعيا بتستنب طلبه بلالم بكن لهم مقدرة على هجاويته كما يريد اعتذروا له وعند ذلك امر بسجهم الى ان يتمهدوا له بدفسع كل ما بطلب للحكومة من تصارى المدينة

وكان باللهي القبض على كل من علم بمند المستان أن الهمان وتمالت الاشفال وعلا صراخ العيال من الجرع والفافة وأصبح الجماة يرتى المافقة ما الم يعلر براد الرام الار أوذ كس المستغيثوا به والموام الحافة كان غيادا من خيراعن الكرسي الم يكل في البار أداناة عور ثائبه المطران بوسف المفاف مولا راى منديته قدوم الجهيم البه على تالك المالة داخله الرعب تغلراً الجهل عوائد البائد وللتها والحال كنب اللوالي وعرض ادان المعارى المجمهروا كعماة وارادوا الايقاع به

وقصده بذلك ان يبرهن للوالي عن حانهم ونقرتم وعدم مند ريتهم حنى على تحديل معاشهم فكيف دنع مطاليب الدولة منهم وغاب عنه ان الحكورة نشاء مراكة منهم عصاة ولبنى عليها القصور العالية لاسها أذا عنت التصارى واللها وفعاً سيماً بالدهامات

مسلم المدينة الذين كانوا منتظرين سنوح النرصة الملابقاع بالمصارى الانهم كانوا بنظرون الهم نظر الحاسد المنتقم المتعصب خصوصا بعد ما بدأ من النصارى على الترشر بعسة المساواة الباهاة وعدم الاكتراث بن حواليهم فنق على المسابين ان يرما وقيقهم بالاسس اصبح بقاسمهم المقول والنفوذ بعد ان كان بقبضة بدهم بتصرفون بالهوواحته و يتحرشون بعرضه مني وكيف شاءوا حتى انهم كالوا بطاقون عليه احقر الاسماه التي تدور بمخراتهم و يجاب عود المكومة قضاراً عن النوارع والازفرة فيات كتابة المطوان بوسف الى الوالي عن أبورة النصاوى سلاحا ماضياً بعسله على المائلة بهم فالا المعاول بالمعاول بالمعاول بعلم فالما المعاولة والمنتق بصدور وعاع السابين روح الذاد فالماط عنها الضغائن الكامنة ولم يشاء روع الدمارى وأما فاظ بناداوهم وعاع المسابين الديات كاند الحكومة تخلى بعاض وزرائها وامتناعهم عن اجابة مطاليها ورغيمة احمد بلشا بالموتهم على المعاورة المعاورة عن وزرائها وامتناعهم عن اجابة مطاليها ورغيمة احمد بلشا بالموتهم على المعاورة ا

# الفصل الرابع الخسمون والمائة في يوادر غربة الشام

وعا زاد الباون بلة هو ما كان بانيه احمد بلشا من الاعمال والاستعدادات وذلك انه :

امر بعصب المدافع على ابواب الجامع الاموي واسان ان غرضه من ذلك الاحتراس من غدر الدماري بمن يكون داخل، في اونات الصلاة وغايته لم زيد السلمين حقداً وكرماً التنصاري ويزيج الرباد عن الدبران الكامنة بعد ورقع وهلي يعقل ان السلمين الذبن هم اصحاب الحكومة ولهم ولاء الجنود ومعداتهم الحربية من مدافع وقائح وترضيرة ويبلغون نحو ثلاثين الذب مقائل بالمديدة وماية الف بجوارها يحشون بطش وغدر بضعة آلاف وجل كثرهم لايعرفون نقل السلاح ولا يصلحون للقتال ومعظمهم لايقدم على ذيح دوك او حمامة قيم لهما الى الجوار هر با من الوقوع تحت جوم النقل فهل يصدق



العاقل ادعاء احجمه باشا بان حياة ءائة وثلاثين التر تخطر من ثلاثة آلاف حيمير تسعون بالمائة منهم لا يوجد عند مُقطعة سلاح تعبلح الدفاع وان وجد عند بعضهم لا يحسنون المدافعة ولا المقاناة

فاحمد باشاكان بفعل ذلك كانه لبذير احقاد السلمين على النصارى وخصوماً الرغاع منهم وهذه المظاهرات لم نجعل تأثيرًا على عقول الخاصة ولا انطات عليهم انما كارز تأثيرها في اشده على عقول العامة فقدكرا بها واستعدوا للفتك بالنصارى عند اول اشارة تصدر من الواتي الحكيم

وبينا كان التصارى بالحصار منهمكين باشغالهم ومنفردين لاعبالهم في جوار المدينة أر عليهم الدروز والسلين معا وسدوا عليهم الطرفات فوقع عليهم الخوف وتولاهم الرعب وكثير منهم جاء من امكينة بعيدة فتعذر عليهم الرجوع الى محلاتهم فاضطروا للبقاء تحت الخطر المعدق بهمم وتصارى المدينة لو تحكيموا من الخروج وترك المدينة الما لبقاء تحت الخطر المعدق بهمم وتصارى المدينة الو تحكيموا من الخروج وترك المدينة الما نرددوا لحظة انفا أثروا المبقاء على الفيام العلم ان على الطرقات بالاقورث متفهم مع ان بقاءهم لم يكن اخف خطراً على حياتهم

## الفصل الخامس والخمسون والمائة في احتفال الحكومة لنكبة زحلة رابع تموز سنة ١٨٦٠

ولما بلغت الحال هذه الدرجة من النفاق والحراجة اجتمع تناصل الدول بدمشق واعترضوا على الوالي لعدم اكترائه لما يجرى المامه وعلى مسامعه من الحركة والفلاقل واضطروه لتلافي الخرق الذي الحدثه تبل اتساعه أيجلب الموراً وشجة العاقبة

فاطلهم بالجواب ولم يحتفل بكلامهم وعند ما رأوا منه ذلك طلبوا مقالمته ولم يسمح الا لواحد منهم ينوب عنهم فارسلوا بورغاكي تائب فنصل دولة اليونان فقابله وعرض له ما ترتابه بقية الفناصل من وجوب تسكين الخواطر وانجاد الامنية وهدده بالمسئولية ومطالبة الدول منه ما يقع على النصارى من الضرر ، فرجع عنه بالخيبة والفنوط ، وفي هذه الاثناء ورد خبر نكبة زحلة ونغلب الدروز مع معاضدة الجنود على والفنوط ، وفي هذه الاثناء ورد خبر نكبة زحلة ونغلب الدروز مع معاضدة الجنود على



أنفيها ونهيها وكان لوصول الخبروقع حسن في دبائر الحكرة يربقية السبايين فاس احمد بالشا باقامة الافراح وتنوير الشوارع المتقالاً بغيرج ذبان كأن الدولة استوات على عائمة القياصرة أو قامة سباستبول أو جبل طارة أو غيرها من الآثال والفلاع الحميدة. في الهالم

الا ان مجمود افندى حجزة استاه من هـ فده المظاهرة وافامة الزينة والاحلفال وامر باطفاء الانوار التي كانت بالقرب من منزله م اما النصاري فلم بعد عندهم ربب بجلول مصليهم وقرب اجلهم عن بدالح كومة وانقطامت آمالهميها وتكافرت النصارى عدد اعن ذي قبل الصعوبة الخروج من المدينة ومن جوارها فاضطر عـ دد عظيم من الفقراء الى الجيء اليها ليجمل على مد رمقهم أو لاقديم اعناقهم للقطع والحصد وقائل بقول انهم مواؤوا لفقد الامنية في النواحي التي كانوا يقطنونها فقدموا الى الشام ليستجيروا من الرمضاء

وكان النصارى بأنونها من راشياً وحاصيباً وبقية القوى المجاورة لها وكأر حشدهم وضافت المدينة على رحبها يهم ، ولما لم يكن عولات كافية بأوين اليها اضطر اكثرهم مع عبالهم واطفالهم أن يتوسدوا الثرى في الشوارع و باحات الكنائس وجعلوا الارض فراشهم والسماء غطافهم

و بالرغم عن الفاقة التي بها نصاري المدينة كانوا يشفقون على اخوانهم ويمدونهم

بكل مافي وسعمم

وقد خصصوا لهم فرنا من افران المدينة لبقدم لهم ما يخبزه من التحين لسد جوعهم وقد خصصوا لهم فرنا من افران المدينة لبقدم لهم ما يخبزه من التحوظفون بدواار الحبكومة من النصاري عن عمام خوفاً على حياتهم وتفاق الخطب وقرب يوم العصب من ووقفت حركة الاعال حتى في دواوين الحبكومة حيث أكثر الكنبة منهم والقر لافل نزداد يوماً فيوماً وقدوم الدروز الى المدينة على تكاثر من يوم الى آخر

كل ذلك واحمد باشا لائد الى السكون لا بحرك صامناً ولا يسكت صائحاً وقد ثقرر من سكوته وسروره عند ما بلغه نكبة زحله الله الممامل القوي في حدوث الاضطراب والتشويش وكنيراً ما كان بقول اللهم اهلك الكافرين بالكافرين متحدياً خورشد باشا والي صيدا النذل

# الفصل الدادس والخسون والمالة في مأثرة الامير عبد القادر الجزائري

قنط النصاري من انجاة من مخالب الحكومة وشهات الاتراك وحقد المسابق وقساوة الدروز وأبافوا بالعاقة فقنطوا من الحياة جوعاً وتعددت عليهم المصائب وكثر ارتبا كهم ولكن قدر لهم ان يكون بين السلمين شهم برق طالم وير في الصابهم وهذا الشهم الذي نعزم هو الامير عبد القادر الحزاري الذي طبق ذكره الخافقين وعم فضله وكرمه فصارى الشام على السواء وكان لا يقرك فرصة تفوته من الدفاع عنهم واجتمع بالوالي موات وباعيان المدينة ووجوه فراها ومضهم على الكربة والاخلاد الى السلام والافلاع عن الشورة بقرك النصارى وشائبهم وقد بين الم وخامة المواقب التي تسقط على رؤوسهم اذا تحلوا على النصارى وشائبهم وكوف نخج الوائد من الدبيهم واظهر لهم عدم جماز قتل السجيين شرعا وديناً والن قصاوى جهده في البديهم واظهر لهم عدم جماز قتل السجيين شرعا وديناً والن قصاوى جهده في الرجاعهم الى الحدي والصواب ولم بذركهم حتى استوثق منهم بالاعود العالمة طابه وفي الرابع والثامن من نموز سنة مقدا مرا الكثاب بالمودة الى الشفالم وتهالت وجوم النصارى وتفاولوا من هذه المدنة خبراً وخرج المحاب الإعال الى اشفالهم وعادت المركة المجارية والمعناعية الى مابق عهدها

## الفصل السابع والخسون والمالة في مذابعة ناسم غوز سنة ١٨١٠

خرجت المحاب الاشغال الى العمل والحكارهم هاداة نوعًا غربر عالمبن ما نواد. الابام من الاحق والكوارث ، واحر الحاكم الحمد باشا في عصارى النهار باخراج بعض الرعاع السجونين من المسلمين قصد الطواقهم بالشوارع وهم مكبلون بالنبود ارماباً النوار من المسلمين ولله وفر مكبلون بالنبود ارماباً النوار من المسلمين والدروز معاً ، هذا ما اشاعه به اغا غرضه من تجول الحابيس على نلك الصورة ابس الارهاب كما كان بوهم البعض بل ليجوك عواطف المسلمين و يجال لهم سبيلاً الى الغتك والمحرش بالنصارى لان عمله كان فد نضح



وفي وصول المحابيس الى باب البريد هجم بضمة من السلمين على الخفر و بطشوا به وخلمه والرفاقهم من القيود ونادوا بالجهاد لفقل الكفار وكان ذلك النهار بدء المذبحة المعظمي والمصيبة الكبرى والنكبة التي ايس فوفها نكبة عمت نصارى المدينة وكادت تكون الفاضية عليهم

وكان الدصارى متفرقين بالمدينة ذاك بما زاد ضعفهم فهج اوباش السلمين عليهم في بيونهم ومحالاتهم وابن ما عاروا عليهم اعملوا بهم السيف

وقد اخترفوا حرمة العرض فدخلوا البيوت وفيلوا الرجال وسبواالعيال ونهبروا وارتكبوا المنكر ولم يتركزا امراً فبيحا الا وفعاوه وعرما الا واشحاوه حتى انهم نهر والمالكذا يس وقتلوا الرهبان في شفارعهم والحقوا اضرارهم بالمرساين اصحاب الرسالة من الافتكابذ وسواهم ولم يبقوا ولم بذروا فقتلوا الفوي والضعيف الصغير والشيخ الكبير المريض بفراشه والكسيح في ماحته والضرير على عكازه ورجال الدين وح سجود او نيام وكان فتكهم بالمصارى الذين جاؤا المدينة ملتجئين الى حكومتها ذريها فقتلوا منهم عدد اكبيرا واستباحوا المحرمان وفصدوا مستشقى البرص والجذام وفتكوا بالمرض ونهبوا ما وجدوه من المأل واحرفوا مكانهم ثم قصدوا دير الرهبان الاسباني وفتلوا غائية من رهبانه ونهبوا ما عثر وا المهومة عليه من المناع واطاقوا الذار في المحل وقصدوا دير العازدية الفراساوي وصدهم حاميته عليه من المناع والمدول اليه بضع ساعات حتى قدم التجديهم الامير عبد القادر الجزائري برجاله وافرج عن الرهبان وحفظ حياتهم انا لم يقده تلى حفظ الدير من الماد والمال الموجود به من الساب فنهروه واحرقوه ولم يكن عم الامير الا المدافعة عن الحياة الماوجود به من الساب فنهروه واحرقوه ولم يكن عم الامير الا المدافعة عن الحياة الموجود به من الساب فنهروه واحرقوه ولم يكن عم الامير الا المدافعة عن الحياة الموجود به من الساب فنهروه واحرقوه ولم يكن عم الامير الا المدافعة عن الحياة

وارسل احمد باشا فوة عسكرية الى سي النصارى بقيادة صالح زكي بك ليوهم الشعب احلاصه لهم وفي وصول هذه الغرقة وفائدها الشجاع افوج عن السمارى وبدد حجوع السارن عنهم ولم يكن ماذونا برماية النواد عملا فائلاً فكان بطلق عليهم طالك ومع ذلك تكونه نخاب على طردهم من سي النماء كانط غضب الامدياشاوكدوه المستقدمة وحاكمه واردايه الى الامنانة نتحت جرم الخياذة ولم تكن جريحة موسادى اله على الدي المديدة الدولة واحمد باشا الوغد بهم

وفي مساء ذلك النهار اجتمع الامبرعيد القادر الجزائري بالمحمد بالنباواعضاء تجلس الشورى وسالهم مساعدتهم على اطفاء شرارة الثوار و بين لهم براهـــين ادعمها بايات الشرع تقضي على الحاكم بمقاتلة الثوار ولو كانوا من اهـــل الشريعة وساعده على



الامير عبد النادر الجزايري

تغبيت دعواه مغني الولاية طاهر افتدي فقر رايهم على معاقبة الثائرين ومقاناتهم الذا ألبروا على ملاحقة النورة والفتك بالنصارى ، وقفل راجعاً الى بيته يعد وجاله الى الفد ولم يحض على رجوعه عن احمد باشا بضع دقايق حتى الحقه برسول وعرض له عدوله عن ضرب الثائرين وارجاعهم للطاعة ، عند ذلك حول اهتبامه اتخايص من يقد در على خلاصه من العيال والرجال بيض الله وجهه

# الفصل الثامن والخسون والمائة في مدانية الجزائري عن النصاري

وا فنط الامبرعبد الفادر من مساعدة احمد باشا بالدانعة عن النصارى امر رجاله بالدهاب الى حيهم وعزم أن يضحبهم في الذود عن عيالهم واطفالهم ما استطاع لذلك مبيلاً واوصى رجاله أن يحضروا اليه من النصارى رجالا ونسا واطفالا وكل من يقدرون على الوصول الى تخليصه من مخااب الثائر بن

واقتدى به اسعد افندي حمزه وطاف برجاله شوارع المدينية واغاث المهوف واحضره الى بيته



وعلى هذا النحو جرى الشيخ سليم المطار وصالح اغاشور بجبي وسعيد اغا النوري وعمر اغا العابد جاؤا الى حي الميدان ودافعوا عن كانه دفاعاً مشكو رًا مع ان رعاع المسلمين كثروا في ذلك الحي وزاد بطشهم

وكان هوالاء الابطال بنياهون بكثرة ما شخيره رجالهم من النصارى وقد البخيع عند صالح اغا بضع منات وكان يقدم لهم كسوة وطعاماً وكان الحشد في بيت الجزائري غظيها وفي ثاني الابام لم بحدث في المدينة غير استحضار ما بي من النصاري الى بيوت الولئك الابطال المار ذكرهم الذين ثابروا على تخفيف الكروب واطفاء شرارة النورة جهدهم وقد نجنوا في ذلك النهار وفازوا بنسكين الخواطر وقمع العصاة نوعاً الما أتى نهار الاربعاء وهو النهار الثالث من حدوث المذبحة يجيشه وجنده وهدم مابنوه بالامس وذلك النه خوج جهور من رعاع السلمين في ذلك الصباح ونشروا اوامرهم في انحاء المدينة على الله مسلم اغاث النصارى في بيته ولم يزل مستحفظاً عليهم ان يسلمم ليفتكوا بهم وان كل مسلم اغاث النصارى في بيته ولم يزل مستحفظاً عليهم ان يسلمم ليفتكوا بهم وان خالف واصر على رفض طابهم يهجمون على بيته و يبطشون به و بعياله ومن كان داخل بيته و بعدان يجهزوا على الارواح وينهبوا موجودات البيت يحرقونه

فخارت قوى بعضهم وخافوا على حياتهم من مطش الرعاع بهم ولم بروا بدًا من تسليم المنصارى الذين اغائوه الشوار بعد أن تكدوا المشاق لنحضيرهم فادخلوا العصاء عليهم وهناك علا صراخ الاطفال وعويل النساء وانين الرجال وكانوا ياخذون الاحداث والرضع عن صدور امهاتهم و بذيةونهم حنفهم على موأى منهن بلا رحمة ولا حنان

وقدم بعض البوار الى الصالحية واطلقوا الصوت على سكانها من السلمين وجمسوهم على نبده العالم الشبخ عبدالله الحلبي وطرد النصارى الذين هجموا على بيته يريدون الايقاع به و بكل من وجدوه في البيت نهب مسلم الصالحية وهجموا على الدينة وقصدوا بيت الامير عبد القادر الجزائري حبث بلقهم الله محتفظ على عدد كبر من الكفرة فتجمهروا حول منزله وراموا الفنك به اذا ابى أن يسلمهم النصارى الموجودين عدد ولم يكن الجزايري عمن يهولهم التهديد والوعيد نخرج اليهم برجاله الامناء وتهددهم بصرامة العقاب الترت تحرشوا بحرمته واظهر لهم الله مستعد تمام الاستعداد لمقابلتهم بالمهوة و يحطر عليهم فاراً تبيده على الاطلاق ولما شاهد العصاة الله على اهبةان بكيل طم الكيل وازود تركوه خوقا من سطوته وشدة باسه

الا أن الأكراد ونصراءهم قد أنوا اعمالاً بربرية في ذلك اليوم تخلد لهم

الذكر في تاريخ المجازر التي محجز عن مجاراتهم بها الامم الهمجية فقتلوا المئات من النسارى و تكلوا بالآخرين ممن وقع بايديهم و وكان قواد الجند من الاتراك والاكراد مثل اسمعيل الها شمدين و فرحات الها وسواهم من المتحمسين بحرضون الجنود على النوغل بالفتك وكانوا عرون احياناً أمام السراي ليشاهدهم احمد باشا ويأني على بسالهم وصدق الخلاصهم له كل ذلك واحمد باشا قد طاب له السكوت ولذله استبسال وجاله وقساوة المسلمين والدروز فلم يبد حراكاً كأنه سكر بخمرة الانتصار

ولا نضن عليه بذكر مأثرة وهي بحافظته على الكتبّاب الذين سألهم الرجوع الى اشغالهم فعنه ماشيت نار النورة بالمدينة ابقاهم داخل السراي يستفيد منهم وبذلك ابقى لهم حياتهم وقديكون الذي حمله الى ذلك حاجته لهم ، أما النصاري سكان شرقي المدينة مع مطران السربان الكانوليك فتركوا المجلة قبل وسول النوار اليهم وذهبوا الى قرية صيدنايا وتحصنوا بديرها المنبع وكان بالقرية عدد كبير من النصاري وكلهم يشهد لهم بالقوة والبأس

قوجه احمد باشا لفتالهم دعاس اغا الجبروري بفرقة من الجند بمن النف حولهم من المسلمين و وعند وصولة إلى الدير خرج افتالة ورده اهل الحجة والمستوا لمدافعة ولم يتمكن دعاس اغا من الحاق اذبته بالمحاصرين الذين كانوا بخرجون البه وببطشون برجاله ويسودون الى وفاقهم سالمين وقلل الحال بيتهم المحان ارغموا دعاس ورجاله على العودة فرجم مخذولا

ومثل هذه التعديات من عسكر الدولة ورجالها الامناء كانت تنوالي على النساوى من يوم الى آخر وقد دلت دلالة والسجة على ان الدولة السبعة بها موا كر برهان على صحة هذا الزعم تقاعد الوالي عن شم المساة والخضاعهم الشريعة ولو أنه طاف بشوارع المدينة أو أبدى اقل الهمام بتسكين جواطر الشعب الهائج كما تغتضي وظيفته لامكنه مع مالديه من القوة أن يمنع حدوث ماحدث مع أو لو أنه عهد اصالح زكي او سواه من أهل الاستقامة في أخاد الثورة الكان القذ الوقا من النصارى من تجوع كاس الحام على تلك الصور الفظيمة

ونما ينبت اشتراك احمد باشا بالحادثة اخلافه مع الامير عبد القادر كما من بنا وكيف انه تعهد له بضرب العصاة وصادق المجلس على قوله ووعده ولما تحرج الامير من حضرته ليمد رجاله لمعاضدة الجنود عاد فانهى له عدم مقدرته على اخضاع الناثرين وفضارً عن ذلك أنه لم يرسل فرقة الى حي النصارى للمدافعة علم والانكى أنه بعد أن فتك السلمون بالارواح واستولوا على المنال والمتاع أمر باطلاق قنبلة على المعد البيوت فاللهب وامتد اللهبب يبقية سبوت النصارى في ذلك الحي والجنود تراقب النقال النار من بيت الى آخر ولم تبد حراكاً مع أنه أنفق ليهودي أنه تقليم الى أحمد باشا وطلب منه رجالاً لاطفاء النار من بيته وللحال أجاب طلبه وأرسل معه رجالا ولدى وصوطم شاهدوا اللهبب في غير بيته فرجموا على اعقابهم بدون ان يحدوا وبدئ البيوت والاملاك هل بدأ الذلك البيت فقد وصل تعصبهم حتى الى الجاد فا هو ذنب البيوت والاملاك هل هي تمقل فارادوا تأديها

وقد اظهرت الحكومة في الناء الحادثة ولات وثقة بالشب الاسرائيلي أكثر من ذي قبل وبالرغم عن المداء الكامن بين الشعبين كفت تشاهد مسلوبات المتساري في بيوت الهود و كفت ترى الاسرائيلي بحقفل بقدوم المسلمين والحجود بها وبقدم لهم ماء قراحاً اخلاماً وتودداً ولو كان المسلمون والحجود التركة غايتهم الهدفقط لرا وا منها وافراً عند الهود اضعاف ماحصاوا عليه من النصاوي بالاف من الرات

# الفصل التامع والخسون والمائة

#### في مأثرة حالج اغا

غصت دار الامير الجزائري بالنصاري وكان عددهم بنضائف وعلى أذدياد من وقت الى آخر وفي النهار الرابع من المذبحة والخامس كان الوفود عظها ومع ذلك لم تفتر همة رجال الامير عن التعتيش بالا بار والكهوف عن النائرين واحضارهم الى منزله ولكن لما راى ان عددهم بنزايد وراًى منزله اسبح ضيفاً على رحبه عهم قدم الى احد باشا وسأله ان يسمح له بالقامة ليجماما مأوى لهموهكذا كان كا وسلت اليه شردمة ارساما الى الفلمة يخفر هار جاله ولا أمم كف استسم لوعود الباشا بعد ان اختبره وقبل منه ان يقيم الحبود على باب القامة ولكن اذا جهلنا السبب أنا علينا أن نكف الواقع

فياانهار الخامس اصدرت الحكومة امرأ بفصل الرجال عن انساء والاطفال وكان

#### ﴿ ١٨ ﴾ في تعيين معمر باشا بدلاً من احد باشا

وقوع الحبرعلى النصارى محموماً عظماً لاتهم فصروا صبيبهمن هذا الانفصال بما اختم ومعن حوادث دير القمر وراشيا و عاصبها وبالوا بحضر وخوف على حياتهم من غدرا لحكومة بهم كما غدرت بغيرهم • وكان حضرهم بمحله لان احديثانا أرسل فاستقدم دروز حوران للفتك بهم وهم داخل القلعة وبالذين في حماية صالح النا في محلة الميدان

ولولا استقامة صالح اغا لنفذ بهم المقدورونالهم من الدروز ما اصاب اخوائهم سابقاً لكن وجود صالح اغا وشهامته القعماء دفع عنهم الضرر ورد جماهير الدروز بالخيبة بعد جدال وعراك دام ثلاثة ابام

#### الفصل الستون والمالة

في تعيين مصر باشا بدلا من أحمد باشا

وصل الى الشام في صباح الثامن عشر من شهر تموزاي بعد ان مر على الحادثة 
ثمانية ايام معمر باشا والياً على ولاية الشام وفي وصوله الزل احمد باشا عن كرسي 
الولاية ونشر أعلام السلام في المدينة وبالحلل اعاد الامنية ورفع النعدي واسكن الفلاقل 
وربما يسأل القارىء كف تأتى لمعمر باشا ارجاع الامنية واخماد الثورة في حال 
وصوله ولح تعذر ذلك على احمد باشا والجواب يحضر نفسه ويحكم على ان 
الدولة لها ضلع في حوادث لبنان وسوريا على السواء وانى للدروز او الاسلام الاقدام 
على ملاحقة تعدياتهم وبطشهم بالنصارى من مكان الى اخر بدون ان يحسبوا 
للحكومة حساباً أذا لم يكونوا على نفة من رضاها عليهم وارتباحها الى اعمالم وفي 
اخلادهم الى السكنة والطاعة حالما اشعرتهم بالكف عن سوابق اعمالهم عن بد 
اخلادهم الى السكنة والطاعة حالما اشعرتهم بالكف عن سوابق اعمالهم عن بد 
معمر باشا برهان على عدم اقتدارهم على مقاومها كما كانت تدعى وفي عدم معاقبة 
الدولة لهم بما أنوه من المنكر والفظائم والست براحة وعاياها شاهد لا يدحض على 
مشاركها لهم بكل ما جرى اولا ولاحقاً



### الفصل الملدي والمنون والمائة

#### في الاشرار الني لحقت عائلة مشافه

رابنا من الواجب ان نضم هذا الفصل الى حوادث الكناب لما فيه من الحثائق الراهنة الني دونها الدكتور مشاقه على اثر حدوثها له والني نسال القاري ان يتخذها فياساً محسوماً على ما اصاب بقية العائلات من المشاق والاخطار ونحن نتوخى النفي نفس كانبها بها على غاية ما يخولنا المفام قال :

«ااكنت متخذاً افياولة ظهرنها والاثنين الواقع في تاسع تموز من سنة ١٨٦ المتية ظت مذعورا على الصياح واثر فرعة قوية على باب الدار فسالت من هوالطارق وصبب الصياح فقيل لي ان الاسلام نهضوا لذبح النصارى و بداوا بذلك فخرجت خارج البيت الى باب الدار لا تحقق الامرينة عني فنظرت القوم نارا كنش من كل حدب فنا كدعندي حقيقة الخبر وقفات راجعاً الى البيت انتظر فدوم قواص القنصل الانكابزي المستر برانت الذي كان ولدي ناصيف موظفا عنده وفيا انا على ذلك دخل على رجلان من اتباع تحافظ الحي وصحبتهما رجل مسيحي كان التجأ الى بيت المحافظ فارسله الي و بعد من اتباع تحافظ الحي وصحبتهما رجل مسيحي كان التجأ الى بيت المحافظ فارسله الي و بعد فليل حضر القواص المالم وعند حضوره ارسانه الى الامير عبد القادر الجزائري وطلبت منه رجالا ليوصلوني البه من فما لبث ان زجع وقال : ان الامير كان غائباً عن البيت وحضر في ساعة وصولي ودفع الي سنة من رجاله انها لم يكنهم الوصول مع لانهم اعزال والموات مزد عمة والثائرين فلا بقدرون على المحافظة عليك بدون سلاح

«فلبأت انتظر قدومهم بعد أن بتسجاون وفيا كت منتظرًا هجم على شرد مة من العصاة وفصدوا الابقاع بي ولما لم يقدروا على اغتصاب الباب جعداوا بضربونه بالبلطات والفؤوس حتى كشروه ودخلوا الدار وتقدموا الى البيت وصاروا يطلقون على النوانذ الرصاص وعالجوا الباب ليخاموه

«وعند ما أدركت الخطر ولم يخضر لنجدتي أحد خرجت من الباب الخاني بعد أن أخذت معي مبلغاً من المال ولم استصوب نقل السلاح لئلا يزيد هياج التوار على أخذت معي مبلغاً من المال ولم استصوب نقل السلاح لئلا يزيد هياج التوار على وتبعني القواص و ولدي ابراهيم وابنتي واتخذت وجهتي دار الامير وبينما انااعدو بن مي قابلني جمهور من الثوار وهجموا على مشهرين السلاح فرشقتهم بقبضة من المال فرجعوا

لجمها وابنعدوا عني فنجوت منهم و واصلت حيري وقبل ان ابلغ الحل القصود اعترضني حجهود آخر ففعلت معهم كما فعلت بالاولين واشغلنهم بالتفاط المال الذي رمينهم به ونراجعوا عني فليلاً واصبح الموت وراي وامامي فدخلت في زفاق ضيق يمكن الوصول منه الى دار الامير ورجوت عدم وجود احد على الطريق ظافاً ان اهل جواره ذهبوا للجهاد الى حي النصارى وخاب فالى حيث رجال الزفاق كانت فد عادت من اشغالها لاخذ سلاح من بيوتها ونذهب لذبح الكافرين

« فالدقيت بهم ولم يعد لي منهم منج فحاطوني من كل الجوانب ونقدموا الي يبغون سلبي اولاً وفتلي ثانياً وكانت المني قصہ نم المتارفي قبل والدي وابتوا عليه او افتلونا فبل ان توفعوا به شرًا فتقدم احدم الى ابنتي وانتهرها بالسكون ولما لم تفعل ضربها فشج وأسها واسال دمها ثم اطلقوا علي الدار والفطاوني مع ان السافة بيني وبينهم سنة اقدام فقط

« ثم هجموا على بالبلطات والنباءات فجرحت بيهجني وتهشم جانبي الاين ووجهبي وذراعي من ضرب نبابيتهم وكثرة ازدحام اندامهم حولي ولم يمودوا قادرين على اطلاق الرصاص لخوفهم من اصابة احد عنهم

« فخدعتهم بغولي افحية كنت زامهاً الحراليك محافظ المعلة بشغل لد انما اجتماع المذوم وحشد الجماهير اوقتني عن اتمام مهم تي لخذه في اليه وصدف ان جماعة منهم من اخصاء البك المذكور فقالوا نحن فاحذك اليه

«قدافوني اليه عقب ان صلبوا مني ما نهتى معي من المال حتى لم يئركوا على رامي طربوشي والخذواساعتى وتبعني حجهور كبير منها محن سائرون بالطوبق لحقنا درويش التعصب يزيد بتعصبه على كل الراد الجهور وكان متعملاً بعامة خضواء وشعوره مدلاة مكحل عبوله وبيده عصا طوبلة وضع على راسها شجازً

« وكان يخد عصاء من أوق روس الرجال المحدقة بي ليتملع راسي بمنجلة أما أوفق المعمل ونجوت منه ومن مهي ووصات الى دار المحافظة بمصلبة باب توما فلاقائي المحافظ المذكور وفرق عني الجمسوع واعتذو الى اسنا على ما لحق بي من الاهافة ثم وضعني في بيت احد الباعه ولا يوجد به سوى امرأة عجوز وهي صاحبة البيت واطلعني مع القواص بيت احد الباعه ولا يوجد به سوى امرأة عجوز مهي صاحبة البيت واطلعني مع القواص الى قصر بطل على العلم بن وكان باقي من النهار ثلاث ساعات والماخلوت بنف ي ضهر بت في محمد بن في العلم بن وما ترى كان امرها مع المتعصبين وماذا جرى لكل فرد منها وما اذ

كانوا يجوع ام عري وفيا اذا احرق النوار داري ام ابتوها ثم اذا كانوا احياء فعلى اي فراش بنامون و باي غطاء يتغطون ٠٠ لانتي ابقيت الثوار بعالجون الباب وانهم سوف لا ببقوا عليه ولا يذروا ثم لاعلم لي بما وقع لهم افرادا واحجالا وخصوصا اباني التي ضربها ذلك الوغد بالبلطة وضح راسها وفيا هل وجد ببن اولئك الطغاة من بقلبه حنان كافر ليضمد لها جرحها ثم اطلقت تصوراتي نحو زوجتي وطفلها الرضيع ووالدتها وخالنها اللواتي فارفتهن بالبيت عند خروجي منه فاذا حل بهم بانرى

« ثُم انتكِرت باولادي الكبار وماذا على يهم ومكذا كانت تنازعني الافكار والمواجس

وانستني المي والوجاعي

« ثم سمعت صوث دوي البنادق والنار ببيوت النصارى التي كانت ثقصف كالرعد وكثرة وفود الدروز واسلام القرى المجاورة للمدينة واشتركوا بالجريجة والذبحة كل ذلك كان من البواعث التي انستني الامي به و فطلبت من احدى نوافذ المفصورة فنظرت المحافظ انها لبيته بجمالة عبال ورجال ففكرت كيف انه لم ياخذني الى بيته اذا كان يقصد الذب عني وترجح عندي انه يضمر لي الشر ولولا ذلك الما اتى بي الى مذا المكان الجهول فهو ينتظر سدول الغلام ليرسل من يقوم بشلي لانه لا يتجرأ عليه جهاراً

عند المركزة بمرض الدكاري هذه على القواص الثلا بصيبه المراً بسبى لانهم قد يقد المنظم من الدخاه الحرية المقرعة المقرعة المقرعة المقرعة المقرعة المقرعة المقرعة المقرعة المقرعة المركزة المقرعة المق

« ولا يَارَم لَى أَكَثَر من وقيقتين فاوصل البه وهناك عدده ما يتبف عن ثانياية من المادجثين وهناك اطاب رجالاً من الامير الجزائري فيرسلهم الى نصرتي

د فاستوصب القواص افتكاري وراً بي وقال لي اذاكان المحافظ بر يدبك شرَّا فلدوف ينتظر الظلام لبرسل من يفتك بك والا فلا + أما أنا فلا أربد أن أفار فك البيئة بل أربد أوصلك لبيت المحافظ ثم أذهب بخبرك للامير وأذا خرجت ألاّ ن وتركتك الخشى من أن يعاقبوني على الفر أروتركك لوحدك قلا أفعل وأنا كفاك منتظر حدول الظلام ليقضي ربك أمراً كان مفعولاً

د وبت منتظراً الظلام وأنا على مثل الجروالطريق مزدحم بالمارة بتواردهم من القراى زغبة في القتل والسلب وعند سدول الظلام نظرت سبعة رجال شاكين السلاح جانوا وطرقوا باب الدار نفتحت لهم المجوز فسألوها ابن هو ميخائيل مشاقة فدلتهم على القصورة التي تضمني داخل جدراتها حينك فنطت من الحيلة وابت منظراً تسليم الروح فاشرت على القواص بتسايق الجدران والذهاب بخبري ائلا اذهب منباءاً وفيا أنا على ذلك سمعت صوتاً ندهني ياميخائيل مشاقه الزل المندي أنا صديفك السيد محود السوطري جنت برجال الامير عبد الفادر لمكي فكون عندي أمنا فلاتفاق فا عليك من بأس

• فازات اليهم فالبسوني هدوم للغاربة ومشوا جماعة خاني وامامي ومعهم ابن شقبق المحافظ وكنا ندوس فوق جثث القالي بالازقة حتى وصلنا لدار الامير فوجد فاها مزدحمة وقد ضافت رحبها بالعالم الملتجئين اليها من دفع عنهم الامير الاذى واغائهم وكان هذا الشهم الباسل متقلداً سلاحه ومعه رجاله البواسل ودام على هذا النوال ثمانية ابام وثماني ليالي لم بنزع سلاحه ولا حذاه ومثله رجاله وان اعياء النماس كان ينام قليلاً على حصير بباب داره

« فالنمس السبر محمد السوطرى من الامير اخذى الى بينه لشدة الازد حام عنده ولكوني مشخبًا بآلجراح فيازه في الراحة فاجاب الامير ملتمسه وذهبت مع هذا السهم لبيته و بعد ان استقر بنا المقدم سالني عن عائلتي وما جرى عليها وابن هي ليستحضرها لعندي فاحبته بما جرى واني لا اعلم من امرها شيئًا سوي ان ولدي كان معي وابنني وعندما ضربوني وضربوا الابنة فرقوني عنهماولا ادري كيف ال امرها و زوجتي وطفالها الرضيع ووالدتها وخالتها تركمتهم بالبيت عندما هاجمه المنعصبوا وانبائي الكبار احده بقنصلية الانكابز و الآخر بمدرسة بطريركية الروم الارثوذكس ولا ادري ما اتصلت اليه حالهم فقال لي: ان قنصلية الانكليز دون باقي القنصليات لم بنتهك حرمتها النائرون فكن مطمئن على ولدك بها ما ما باقي العائلة فسوف امضي للبحث عنها في هذه الساعة فكن مطمئن على ولدك بها ما ما باقي العائلة فسوف امضي للبحث عنها في هذه الساعة واحضرها اليك أنما اخشي من انهم لا بعرفوني لعدم سابق معرفني فيهم فاطلب اليك ارسال القواص معي ليطمنهم عنك و يجبره باغي لا اربد بهم شرًا

فاجبت فليكون ما تريد ايها الشهم الهام واصحبت معه القواص فذهبا سوية. وفقشا عن العائلة ويعد فليلاً رجعا بها الي الأولدي سليماً فذهب للتفتيش عنه فعاد ولم يقف له على خبر فظننا انه بين المقتولين ثم سألت سوطري النا عن كينية معرفته بجمل اقامتي اجاب اننا عند بدء المذبحة كنا ظننا ان المسالة جزئية وان الوالي لا يدع



اغرف بنسع لهذا الحد

« وعند ما خبرنا ما جرى بياب البريد وددنا منع اولاد النصارى من الاشتراك مع النائر بن فقامنا باباً من القدب ووضعناه أبي الباقل الموصل لمي السيميين نجاء جهبور من اكراد الصالحية وكسروا الباب وتقدموا الى جهة الحي حينتش ترجح الدينا حصول الاذى عابك وعلى بينك

« فحضرت وفحوصت عنك فعمات ، ا توقع لك فذهبت لمحافظ المحلة وطابتك منه فانكو وجودك اولاً فذهبت واطامت الامير على حقيقة الامر فارسل مي رجاله الافراج عنك بالقوة وجمهما للمحافظ وارغمناه على الاقرار بمكانك فارسل ولد شقيقه معنا لبدلنا

على مكانك وكان ما علت

هوفي ليلة اول المذبحة حضر القدمل الانكليزي ليفتقد في فطمني عن ولدي ناصيف فيتي ولدي سليم لم افق على خبره مدة أبلائة ابام المذبحة الاولية ولم يعثر عليه بين الفتلى التي ملأت الشوارع والازنة والابار والخراب وبعد وقوع التنبيه والتهديد من المنتصبين على المسلين الذبن الخاثوا مسيحياً عندهم حضر مسلم تركي الى قنصل الانكارز واخبره بانه منز وج بابنة على الحا خزينة كانبي في بيتها الذي بسكن به ضمن الدار الخارجية المستر وابصون المرسل الانكسارزي وكان عندها سليم مشافه مغنيةًا ونضلي عليهم من فنك الرحاء

« فارسل ولدي فاصيف فطعني عن شقية برسليم وان جند امن المفارية ذهب ليحضره الى مركز الفنصل فتطعنت فليلاً الا انني بت اوحس خيفة على دار الامير عبد القادر من سعلو رعاع الاسلام عليها لان او بلش هذه الطبقة كانت حانفة على الامير

لانقاذ النصاري من مخاليهم

« فارسلت ابراهيم الى عند اخوته لدار القنصاية المزدحم بها المسيحيون من وطنيين واجانب الذين عندما فظروا احترامها هرعوا للاحتاء بها اما القنصل الم بهمل امر صيانة داره من الاوباش التحمدين بل احضر جنداً من رجال الامار الجزايري للذب ونفراً من طرف الوالي

« اما انا قبت بيات سوطري انما منشغلاً بنضميد جروحي ومداواة رضوفي الني الحدثها ضرب النهوت وزاد على مصابي هذا اللامي لانه لم بيق لي ما اشتري بدر لوازم الحياة والطرفات مسدودة ولا وصول لي الى ما بازمني فاحد العلماء المشهور بن استقدني

بثوب من ملابسه لان ثوبي كان مخضباً بالدم حع بعض ريالات فالناتها مزدوجة لشدة حاجتي اليها

« فاشتريت بها ما كان لازماً لي وهكذا ولدي ناصيف ارسل لي ماكان معه من الدراهم و إمه حضور معمر باشا ومناداته بالإمان سلكت الطرقات وحضر لي دراهم من الخارج اشتريت بها الكسوة التي نازم لي ولميالي

«و بقبت شهراً بدار سوطري انحا الى ان شفيت من جروحي اما بيقي فلم بحرفه الثوراء أمن بيوت المسلمين المحيا الخذيا الخشابة و بالاطه وقطعوا اشجاره وخر بوا منه ما المكنهم تخر به ولما لم بعد يصلح للسكني فحضرة الشر بف مخود افندي حمرة الذي هو منتي الشام في قال الابام الحلى داره الخارجية ودعافي السكنى عنده فقبات شاكراً وانتقلت الداره فاقت بها الى ان قدم قواد باشا لمد شق فعينوا لي بعنا السكنى بهنايغرغون من نه مور ما تهدم من بيتي وبما لموزيت به على مصببتي هو افي بالاكنت مقياً بدار محمود حمزة حضر لعبادقي المسيد محمد المبن دفني بالاد بشارة فقال لي با صديقي ماذا جرى كم حمض اسلام دمشق أنهل جرى علياً غير ذلك ما جياه أفلا يكفي ما حل بنا من بمض اسلام دمشق أنهل جرى علياً غير ذلك ماجياه أفلا يكفي ما حل بنا من المكرب والمناز النبي قال المافل ان بتناسى في مصببة غيره الا مطالعت تواريخ الاسلام دمشق أفل جرى علياً غير ذلك ماجياه الذي وصبوا حريمه وهدموا الكمبة طالعت تواريخ الاسلام دمشق أفل بنان قال الأنا سوا بما اصاب المعلم، فهم قبلكم طالعت تواريخ الاسلام دمشق أفات بلي قال: الأنا أسوا بما اصاب المعلم، فقد اقدموا على هاميجائب » انتهى الدهون التصارى اما بالاسلام واما بقنام م وقد اقدموا على المحائب » انتهى الدهواك » انتها بهنام وقد اقدموا على الدهواك » انتهى الدهواك » انتهى الدهواك » انتهى الدهواك » انتها بهناه بهنام وقد اقدموا على الدهواك » انتها بهناك « المحالة الذي المحالة بالاسلام المحالة بهناك » انتها بهناك « المحالة بهناك » انتها بهناك « المحالة بهناك » انتها بهناك « المحالة الدوراك » المحالة الدوراك » المحالة المحالة

هذا الذي لحق الدكتور مشافة مع الوسائط الني له وغيره محروم منها فقس على ما قصه لنا بما لحق بقية النصارى بذات النكبة الني ما بعدها نكبة و بلغ عدد فتلى دمشق اكثر من سنة اللاف نفس

> الفصل الذني والسنون والمائة في قدوم الحلة الفرنساوية

ورغماً عن حالة لبنان وما جرى به من النددي على النصارى كدلب اموالم ومناعهم وحرق ببوتهم وذبح من وتع بايدي رجالها والدروز منهم كل ذلك والدولة لم تحرك



ماكناً تمم النواروارغام العصاة على الاخلاد الى السكينة بل كان وزراؤها ومأمور وها كميادي الارنب ببطشون بفر يستهم وكانوا يرون تمزيق جرانب الرعبة واضعانها وهم صامتون ودامت الحال أكثر من أبلائة المهر حتى عم اخبار الحوادث في الك الربوع الخافقين حتى ان رجال الاستانة لم يكنونوا عا كان يجري من الوبلات والحوائل وعند ما نظرت الدول الفاعد الدولة عن حماية النصارى قررت ارسال مواكب حويبة لياه سوريا مع حملة من الجنود الافرنسية لاخماد الثورة الاهلية الموجهة القطع النصارى ولا ذنب لهم سوى دينهم



11 11

وعندما وأت الدولة الخطو بفارب منها بسرعة خافت من الدول ان استولي على بلادها فارسلت الملافاة هذا الخطر اعفل وادهي وجالها وهو فواد علشا و زبر الخرجية ولكنها تباطأت في ارساله ورجعت لسياستها الاولى من الماطلة فلنا منها ان اللدول ان أنتفى على ارسال حملة الم ينهن من التحاسد والضفينة ولم نحرك ساكنا حتى وصات مواكب دبلة فرنسا الى قبرص وحينته تحقق لها انهاق الدول على اخضاع العصاة وشرف الغارة عليها

فاسرعت بارسال فوالد باشالسور با و بوسمياه الى بيروب وصلت عمارًا كبيم ذ من الجنود الافرنسية وفي وصول هو لا الجنور الغال النوار الى السكينة وهـ دأت الاحوال في سور يا

وحضر فؤاد باشا الى دمشق وامر بجمع المساويات من مكارف دمشق والقرى المجاورة لها وكانت نسلم بأمورين اقامهم فؤاد باشا لذلك الغرض وكان المأمور لا يعطي وصولاً بما استلحه ولا اشعارًا بما وصدل ليده فزادت اطاعه وغرته كثرة ما يرد اليه من المساوب

وكان من فؤاد باشا انه التي القبض علىالمشنبه بهم ومن كان له ضلع بالنورةوشدد عليهم بتحضير المسلوب ذلك ما احجم كثيرين عن انديم ماكان عندم

وعقب صدور الامل بتفنيش بيوت المسلمين وان كل من وجد عدده من مناع النصارى بكون عقابه صارهً ونع الرعب في فلوب معظمهم وصاروا يطرحون ما عندهم على الطرقات والشوارع وكان اليهود بانقطون و بشترون اشياء ثمينة بالسمار نافهة ولم نتجامر النصارى على الخروج الى الشوارع لولمنقطوا مثلهم مع الم م احق من اليهود بها لذلك كانت الخسارة فادحة عليهم و بالعكس على اليهود

وليس كل ذلك كان من فواد باشا فانه كان يقتل و ينفي و يفرم كل زعيم من السلمين وكانت الفوامة جسيمة وفادحة اجابة للدول فاضطر المسلمون الى استقراض المال من اليهود بربا فاحش بين ٣٠٠ و ٣٠ في المئة ذلك ما ضاعف ارباح هذه النئة وزاد تروتها عما كانت عليه وصح قول القائل مصائب قوم عند قوم فوائد

الفصل الثالث والستون والمانة

في قدوم فوَّاد باشا الى القاءة

وامر بترميم منازل النصارى في المدينية وخيبرهم بالذهاب الى بيروث على نفقة

الحكومة فها جرمن شاء المهاجرة والذي فندا البقاء المثل لهم من مساكن الحاول والمر ان تعلى لهم معايد م ليقوموا يفروض دبنهم اذا ريوا برفض النصارى الذكر هذا الكوم العليم ان في ذلك يكرون السلان عليهم م بداد بهر مي الافتقام في مستقبل الايام وعدد وفضهم سؤاله عين لهم بعض البيوث الثالث الغوض ثم وتب لهم قبقاً كان يأتيهم يوميًا بحسب افرادهم ثم دفع لهم الاقشة وما يحتاجون اليه من الكسوة

## الفصل الرابع والسنون والمائة في نفي بعض السلمين

THE PERSON STATES

و بعد أن أزال فؤاد بأشاعن المنكوبين بعض أأضنك حول عنايته ألى أعيان المدينة من المسلمين الذين أفخوا بيوق التعصب كا أمرتهم الدولة وحرضتهم على ذكح أخوانهم بالوطنية وقد فعلوا وأنهمه بعضهم أنه وأم أن بنقيهم عن الدينة ليعلمس على هذه الحقائق الراهنة

فنقى طاهر افتدي مفتى الاحتاف وعمر افتدي مفنى الشافعية واحمد افتدي عجلاني نقيب الاشراف والشيخ عبد الله الحابي شيخ العلماء واحمد افتدي الحابي وعبد الله بك العظم وولده على بك الذي شخته الدوله رنبة باشا وعبد الله بك سبط ناصيف باشا وقردوس بك وعمد بك العظمة ومحمد سعيد بك شحدين الكردي

وارسل بعضهم الى جزيرة قبرس والبعض الآخر الى جزيرة رودس والى يلاد الاروام وحدد لهم مدة بقائهم في نلك الاماكن خمس سنين

ونوفي بعضهم وهم بيناهم و بعضهم رجع الى الشام وعينت الدولة رانباً الشيخ عبد الله الحالي ثمانية عشر الف غرش سنوياً جزاة اصدعة الاوامرها ، وعينت طاهر افتدي فاضياً على حماة برانب جسيم وانعمت على محمد سعيد بك وعلي بك العظم بلقب باشا عجازاة لهم على اعمالهم البربرية

### الفصل الخامس والسنون والمأئة في ارسال احمد باشا الى الاستانة

وارسل فواد باشا احمدباشا الى الاستانة بسلم اورافه الخصوصية الى مراكزها خوفا مرا ان نقع بيد الدول وفي وصوله فدمها محفوفة بالتجلة والاكرام وأعادته الدولة على الانر الم الشلم لتصبر محاكنه فيها وحكم عليه المجلس العسكري بالاعدام وصار اعدامه ومرأ بالرصاص فنال جزاء ما ديره على قتل الابرياء

وحكم المجلس باعدام اميرالاي الجنود الذي كان حاضرًا مذبحة حاصبيا والبكباشي الذي شاهد مذبحة واشيا

بيد ان طاهر باشا الذي كان حاضرًا وبامره صار ذبح إمالي الدير لم يجدث عليا مكروه بل ايقته الدولة بوظيفته

ثم تشكلت محكمة دولية لتحقيق المجرمون وضمي هذا المجاس مجلس أوق العادة وكارا والبسم محمد افتدي وشدي الذي اولقي بعدالذ المي الوزارة

و بعد هذا النشكيل عالب من النصارى ان بتدموا شكواهم على النسين سعاوا عليم. فكان من النصارى النهم لاذوا الى السكوت ولم يقدموا شكوى على احد وكار في جوابيهم النهم لا يعرفون غير الذين احسنوا اليهم

وكلامهم الواقع لان الذي بمرف اصحاب الجرائم ففي عليه وقد والائحة الموالة باشا اجابة اطلبه بالذي كان له ضلع بالثورة وشرع على موجب الامياء المادونة بالماواة المنقد بة له صار يحضر اصمايها وكان من القبوش عليه سم الباك محافظ بحالة النصاري واولاد اخته واما ولده الوغد ففرً من وجه المدالة

وجرت المحقيقات فكان عدد الجرمين من الدرجة الاولى اربعة وخدين رجلاً منهم تعافظ المحلة واولاد اخته والذين هجموا على الدكتبر مشاقة وتجوا رأس ابنتا وذلك النعصب الذي اركز على عصائه انجلاً ورام قطع عنق شافة به صار اعدامهم شنقاً وفرًّ واحد منهم من ايدى رجال التنفيذ ولما قبضت عليه الحكومة ثانية عنت عنهُ

> ومائة واحد عشر رجلاً من الدرجة الثانية صار اعدامهم بالرصاص ومن الدرجة الذالة عدد كبير كان جزاء اغلبهم الخدمة العسكرية



واما الدروز ومسلو القرى من الذين فناوا ونهبوا واستباحوا المحرمات والتحييوا النساء لم يمافيوا وظلوا يعيثون في البلاد فسادًا

### الفصل السادس والسنون والمائة في ندوم نواب الدول الى دمشق

وبعد ابام قلائل حفق تواب الدول الى الشام وشاهدوا ما حل بالنصارى من النكبات فغرضوا على الدولة دفع غرامة جسيمة وترميم بيوت المكو بين وتعويض ما فقد لهم من المناع وادى هذا الحكم الى تشكيل مجلس كومبارس برأسة مجداد دي رشدي واعضاء من جميع الطوائف وبعض من المحاوب الحكومة وصار التحقيق عن خدائر واعضاء من الحياجون وبعوضا الدولة بدفعها ما عدا المساوب من المال وقد دفعت لهم مندات عليها وكان المحتاجون وبعونها الى البهود بالخصم عشرين بالمائة وأكثر وعلى مائر الوجوم كنت خسارتهم محظيمة الإنهم كرفوا بقبضون الليرة العثانية على سعو مائة ومبعة وعشرين غرشا حال كون معرها مائة واحد عشر من والحاكم قبل بهذا السعو الانه وعشرين غرشا حال كون معرها مائة واحد عشر من والحاكم قبل بهذا السعو الانه كان بدفعها المنكوبين بني ولكن عند ماكان بحصل الحراج منهم كان بحاسبهم على حكم الجالس بها غير شعارها و بعد حضور قبولي باشاكان بأخذ مندات الدولة بنصف حكم الخواس بها غير شعارها و بعد حضور قبولي باشاكان بأخذ مندات الدولة بنصف القيمة غالها

اما نصاري قرايا الشام فلم يعوض عليهم ما يساوي جردًا عا فقد لهم بالثورة بل تعين له م مبلغ اقتسموه بيتهم بحسب مفقوداتهم

حاسبتهم الدولة بخواج الاراضي عن سنة النكوة ثم مال الجزية وخراج قدم والفردية عن الادوات والهاريين وارسلت الهيم جباة المحصيلها منهم والمرتهم بالفيام عندهم والرغامهم على نقديم عابق الخيل حتى بدفعوا المطارب منهم ودو ما يديرون عنه بالحوالة والرغامهم على نقلام عابق بعدر ماله على الحكومة من مال النعويش وفعوا عنه الحوالة وسلوه الوسل والذي زادت اموال خواجه على مالها ضمن الحكومة كذبت عليه تعهد بدفع الداقي على تراخي الايام فرفض معظمهم هذه المعاملة واعترضوا عليها واتخذوا عميم عدم تحصيل الدولة من الدروز

#### في قدوم نواب الديل الى دمشق

ولم تقبل الدولة منهم الماطانة بل ارغمتهم على المصادقة على الوصولات او دفع مطاوبها منهم وظلت تعاملهم هذه المعامله ثماني سنين بعد حدوث حادثة السنين ذلك ما حصل عليه نصارى القرى المجاورة لمدينة الشام من النحويض

ثم وضع قواد باشا ضربية على ولاية الشام ماية و تعسين الف كيس السائية آلاف على دروز حوران و باقي الضربية توزعت على البلدان



الأورد دوترين

وقد عين مجلمًا في بيروت للنظر بتمويض ما فقده الاجانب ونال الدك ور مشافة ذلا أنه الرباع ما فقد له

وبالاجمال نالت الدولة شيئًا من غايثها ولم تخدر من خزينتها مالاً بل كانت الخدارة على الرعية مسلمين ونصارى على الدواء

وربحت اذلال الشعب لما وخضوعه النام لكل ما تفرضه عليه من الضرائب حيث

اضعفت الحوادث عصباته الاسترسل الى الطاعة والسكون وامانت نفوذ روساء العشائر ونزعت منهم استقلالهم بحكومة ولادهم في الداخلية

### الفصل السابع والستون والمائة في ما آل اليه لبنان

امر فواد باذا فالقيه القبض على عدد كبر من دروز حاصبها وراشيا وكاد بأمر باعدام خمسائة من عددهم بدون مماكة الا ان النصارى طلبوا منه محاكمتهم واعدام من نوجب الشريعة ناله وهكذا صارت عاكمتهم وانجلت عن تبريوسا متهم أعدم وجود شهود ثبت عليهم الجريمة ولم نكن الحكومة لقبل شهادة المسيحي لانه خصمهم وكان من اصعب الامور على الدرزي ان يشهد على الخيه في مثل تلك الظروف

اما زعاواهم من بكوات ومشايخ فارساوا الى ببروت وحكم عليهم بالنفي مدة وجموا في انقضائها الى بلادع وعينت لم الدولة رائباً

وتوفي منهم سعيد بان جنولاط قبسل ان إبرح ببروت وقبل انهُ مات \*حمومًا ، وخطار بك العاد توفي على اثر رصاصة اصابت عنقه في حادثة جرت ببنه' و بين الجنود المقبلة الى حوران انا بشير بك نكد رجع من منقاء وكافأته' الحكومة بوظيفة

و بعد ذلك صرّح فراد باشا ان جنوب لبنان قد انتظمت اموره ولم ببق عليناغير اصلاح شماله وفي ذلك التصريح دلالة على ان الحوادث التي جرت في الجنوب كانت على رضى الدولة و بارادتها وعلى اثر وصول فرمان الوزارة له ارسل فرقة الى شمال لبنان لينفضع بطلها و بذل رجاله ولم يفلح لان الجنود كانت اقصر من ان تداني رجال الشمال بالفتال والقوة فرجمت بالخيجة

وكانت نهاية الفتال تسايم بوسف بك كره على يد قنصل دولة فرنسا ونفيسه الى باريس كما جاء بتاريخه

### الفصل الثامن والسنون والمائة في استقلال لبنان

وانهى المؤتمر الدولي في بيروت فراره على منح لبنان استقلاله الذي يرنع به الآن وان تنصب عليه الدول عليه وعينت مدة وان تنصب عليه الدول عليه وعينت مدة حكمه خمس سنوات تقبل التجديد ان ظهر منه الكرفاءة وفرضوا على الجبل سبمة الآن كيس الى الدولة لقدم سنويًا وان الجند اللازم لحفظ راحة الماليه بكون من ابنائه وفرضت على الدولة دفع رواتب المأمورين ولو زاد راتبهم عن المغروض عليه وصار لقميم أفرضت على الدولة دفع رواتب المأمورين وغير ذلك عاهو معروف عند الجبع والاحاجة الى تدوينه

وعبنت الدولة داود باشا متصرفاً عليه وهو اول حاكم جاء لبدان وحكمه عقب النورة وعلى اثر الاستقلال وخلفه فرنقو باشا والد المتصرف الحالي

### الفصل التاسع والستون والمائة في نرجمة استقلال لبنان الحالي

لما كنا نمتقد ان هذا الكتاب كبير الاهمية وجدنا من الضروري تعليق نظام الجبل به لنتم الفائدة التي نرمي اليها

ولما كان عزمنا اعلام اللينانيين معرفة قوانين حكومة جبابهم المحبوب ليكون لهم تمام المعرفة في قوانين وسدةن الاحكام الاساسية التي قررتها الدول الاوربية التحابة بمصادفة جلالة السلطان والتي اشتركت في مؤتمر بيروت تنقل ذلك عن كماب (حسر اللثام عن نكبات الشام) وهاك ترجمة المنظام المذكور :

ارادة سنية من جلالة السلطان

لما كان الاجل المضروب مدة ثلاث منوات للنظام الذي وضع وللقرار الذي لتدم صدوره بخصوص ادارة الجبل تحصيلاً لاسباب رفامه وأ من الرعايا التابعين لدولتي العلية القاطنين والمستوطنين جبل لبنان المذكور وكان من المقدر الله عند انقضاء المدة المعينة بعاد النذاكر في مقتضى الحال وقد انقضت الآن أجري التعديل والتنقيح في

بعض المواد الواردة في لانحة هذا النظام وعند عرضها على جنـــاب سلطانتي الاشرف والاستئذان فيها تعلق شرف صدور ارادتي السنية الشاهانية باحراء مقتضاها على هــــذا الوجه و بجوجها لزم اعلان النظام المذكور على المنوال الاتي بيانه ":

( المادة الاولى) بتولى ادارة الجيل الابناني منصرف مسيحي ننصبه الدولة الدارة وبكون مرجمه الباب الدالي رأسا وهو محتمل العزل بجهني انه لا يستمر في منصبه ما دام حيًّا و بكون على عهدته القيام بجميع خطط الادارة الاجرائية منوفرًا على حفظ الراحة والنظام في انحاء حيل لبنان كلها وان يحصل منها النكايف و وبحسب الرخصة التي من لدن الحضرة الشاهانية بنصب تحت عهدته مأ وري الادارة المحلية و بتلوا حكام القضاء و يعقد المجلس الكبير و بتولى رئاسنه و بنفذ الاعلامات القانونية الصادرة من المعا كم الخارجة عن القيود التي منذكر في المادة الثامنة

المادة الثانية النانية بنبغي ان يكون البيل كله مجلس ادارة كبير موانة من اثني عشر عضواً اثنان مار ونيان بنو بان عن فانمقامية كسروان وغلاثة عن فانسقامية جزين احدهم مار وفي والثاني من الدروز والثالث مسلم واربعة عن فانسقامية المان الاول ماروفي والثاني من الدروز والثالث من الدروز والرابع من المناولة وعضو واحد درزي ينوب عن فائسقامية الشوف وآخر عن فائسقامية الكورة من الروم وعضو آخر عن فائسقاميسة فائسة المروز والدارة هذا يكون مأمور ابتوز بع الشكاليف والبحث في ادارة واردات ومصار بف حكومة الجبل وبيان ارائه من وجد المشورة فيا بورضه عايه المتصرف من المسائل

(المادة النائلة ) وأبني ان ينقسم الجبل اللبناني الى سبعة اقضية الاول يشتمل على الكورة مع الجهة الفتية والاراضي المجاورة الآعلة بانوام على مذهب الروم الارثوذ كس باستثناء قصبة الفلون الآعلة بالسلين وموقعها على ساحل المجر والثاني يشتمل على شهالي لبنان ويضم جبة بشراي والزاوية وبالاد البئرين والثالث بشمل من الشهال الذكور بلاد جبيل وجبة المنيطرة والفتوح وكسروان الاسلي حتى نهر الكاب والرابع يشمل زحلة وتواحيها والخامس يضم المنن مع ساحل النصاري وارض الفاطع وصلها والسادس ببتدئ من جنوبي طريق الشام حتى جزين والساخ يضم جزين وافليم النفاح و وقي كل من هذه الاقضية السبعة المارذ كوها ينبغي للمتصرف ان ينصب مأمور دارة منشخها من ابناء المذهب الغالبين هناك عدا في النفوس أو الهمية في الاملاك



والاراني الجارية يتصرفهم

( المادة الرابعة ) بجمد ان لنفسم الاقضية الى نداح على مط قوب المحلى من اقسام الاقضية قبلي كل ناحية عاموه بدريه التحريف عن على الراء النشاء وان يكون في كل قوية شيخ صاح ينصبه المنصرف بعد انتخاب اعلما لد

( المادة الخامسة ) فد ثفرر امر المساواة بين الجمع في شمول احكام القانون ونسخ والغاء كل الامتيازات العائلية لاعيان لبنان خصوصًا اصحاب القاطمات

(المادة السادسة) بنبغي ان بكون في جبل لبنان ثلاث بما كرات درجة اولى بقوم كل منها بجاكر ووكيل بنصبهما المنصرف ومعها سنة وكلاه دعاوي رسميان تنقخبهم الطوائف ويكون في مركز ادارة الحكوبة بجاس محاكمة كبير بئا لف من سنة حكام بنتخبهم المنوائف ويعينهم من الطوائف السن الفاطنة المبنل وهي السلون السنيون والمناولة والموارنة والدروز والروم والروم الكاثوليك ويلحق بذلك سنة من وكلاه الدعاوي الرسميين تكل طائنة وكيل معين و وادا وتعت دعوى لاحد المحقدهيين بالمذاهب الاخرى كالبرونستان واليهود فيضاف الى المجلس حاكم ووكيل دعوي رسمي من اهل كلا المذهبين علاوة على الانبي عشر عضوا المار ذكرهم و معاملة دعوي رسمي من اهل كلا المذهبين علاوة على الانبي عشر عضوا المار ذكرهم واجرائه المارئاسة هذه المحكمة فتناط بأمور مخصوص بنصبه المتصرف وإن اقتضت صاجات دام رئاسة هذه المحكمة فتناط بأمور مخصوص بنصبه المتصرف وإن اقتضت صاجات الملاد زيادة فالمتصرفين ان يضاعفوا عدد المعاكم ذات الدرجة الاولى واجرائه المحكومة مجراها المنسق بنبغي لهم ان يعينوا منذ الآن الاماكن الصاغة بان تكون فيها هذه المحاكم

(المادة السابعة) ان لمشايخ القرى الذين بقومون بوظيفة حاكم الصلح ان يحكموا في الدعاوي الني لا بتجاوز قدرها سنتي غرش حكم غير مستأنف واما الدعاوي النجاوز قدرها مانتي غرش المحاكم ذات الدرجة الاولى على الله لو عرض امور تغلطة كالدعاوي التي نقع بين الذين مختاني الذهب الديني والي اجهما كان قضا حاكم الصلح فيها لكونه على مذهب المدعى عليه فتحال وان قل قدرها الى محاكم الدرجة الاولى منم ان جميع الدعاوي ولو وحب فصلها بحسب ما هيتها بغالبية آرا الاعضاء الاان للدعي والمدعى عليه القدي المذهب ان يردوا الحاكم المردودين من هذا الوجه لا يد من حضورهم الميحاكة

( المادة النامنة ) لمقتضي الحما كمة في الدعاوي الجزائية ان تكون على ثلاثة وجوه



وهيمان يرى في دعوى القباحة شبيخ القرى المتقادون خالة حاكم وان الجبحة والجرائم تنظر بها الحجاكم ذات الدرجة الاولى • وان الجنايات تجري محاكنها في مجلس الحجاكة الكبير واعلامات الحكم الواجب صدورها من هذا المجلس لا يُكن وضعها موضح التنقيذ مالم تكمل العاملات والمراسم الجارية بها في صائر المالك المحرومة الشاهانية

(المادة الناسعة) عابض ان يرى في عباس شجارة بيروت كل الدعاوي العادية الواقعة بين واحد من ذوي النابعية الاجنبية او احد الداخاين في حماية دولة اجنبية وبين امرى أخر من اهدل الجبل ترى في المبلس الله كور من لل ال المنازعات البادية بين اللبنائيين والاجانب مني تأتى فصلها بحرفة محكون عن تراض من المنازعين فيجب والحالة هذه على مأموري لبنان المعلمين وتناصل الدول المعابة الفخيمة ان يبغذوا اعلام المحكمين بوان تعذر نراضي الخصمين على التحكيم في الدعوى واحيات الى عكمة بيروت أخب تأدية المصاريف على الخامر دعواه بجسب النعرينة التي وضعها متصرف جبل لبنان وقناصل الدول جملة وانفاقاً وقد جرى عليها النصديق من جانب متصرف جبل لبنان وقناصل الدول جملة وانفاقاً وقد جرى عليها النصديق من جانب محكمين ان ينظاه و يخضياء وفقاً الاصوله وان المجلاء في بيروت وفي مجلس النعاكة الكبر ملنان

ر المادة العاشرة ) المتصرفين حق نصب الحكام الا اعضاء مجلس الادارة فمولاء بنتخبون بموفة مشايخ الفرى كما اقه يكون النخاب المشايخ المذكور بن بموفة حكاف الفرى عمر أنه حكاف الفرى عمر أنه الدارة ليجدد النخاب أشهم كل مندين وليجوز تكرير النخاب من انقضت مدتهم

(المادة الحادية عشرة) يجب ان يكون الحكام بالجمهم موظفين وان اقدم احدهم على ارتكاب «الرشوة» او نبين بالتحقيق انه أنسر مالا يلبق بصفة مأخورينه فهو مستمق للعزل بل مستوجب ايضاً للنأديب على قدر فباحته

(المادة الثانية عشرة) يجب في مجالس القضاء على الاطلاق ان تكون المدافعة علنية وإن يعهد بضبط الدعوى الى كاتب مخصوص وما عدا ذلك نحيث ان هذا الكاتب يكون مأمورًا بانحاذ سجل لقبود الصكوك المختصة بفراغ وانتقال « بيم الاموال الذارية «المفار» فاز نكون هذه الصكوك معاولاً بها مالم تفيد بحسب اصولها في السجل المذكور

( المادة الثالثة عشرة ) ان المتهدين من اهل جبال لبنان بارتكاب الجرئم في غير الوية فمرجع الدعوى عليهم هو اللواة الواقع فيه الجرم وكذا موتكبو الجرم من اهللي سائر الالوية داخل حدود جبل لبنان و ويناء على ذلك قان المجتربين في جبال لبنان سواة كانوا من اهاليم الوطنيين لو من ترلانه المدودين من اهل دبار أخرى اذا فروا الى لواء آخر مكما ان على ضابطه ان يقبضهم بمقافهي الاعلام الوارد من فين ادارة الجبل ان نافي القبض على ادارة الجبل و يسلمهم الى حكومة لبنان كذلك يلزم ادارة الجبل ان نافي القبض على الفارين البه من المجرمين في احد الالوية لبنانيين كانو او غير لبنانيين وقدفهم الى الفارين البه من المجرمين في احد الالوية لبنانيين كانو او غير لبنانيين وقدفهم الى اللواء المذكور بوجب اشعار ضابطه ومأمورو الادارة الذين بتسلمون في اجراء الاولمي الصادرة باسترجاع امثال هوالاء المتهدين الى المحاكم المتوطة بها دعاويهم او الذين يجيزون تأخيرات لا يكن اتبات بنائها على اصباب شرعية فنجري عابهم المجازاة بمقتفى المحاورة بالمزام المجراؤها بين حكومة لبنان وحكومة الالوية المجاورة والحاصل ان العلاقات الملازم اجراؤها بين حكومة لبنان وحكومة الالوية المجاورة كالمواسلات الجارية والمنتخذة دستوراً الدمل بين باقي الابالات في ممالك كالمواسلات الجارية والمنتخذة دستوراً الدمل بين باقي الابالات في ممالك الدولة الملية

(المادة الرابعة عشرة) ان سبيل المتصرف الى افرار حفظ الراحة وانفاذ التوانين في الازمنة العادية الما يكون بجرفة فرفة ضبطية بجوعة من الاهابين بحسبان سبعة انفار لقدر على كل الف من النفوس من سكافه ويجب نسخ الحوالية وفرض سككما وإبطال نول الضبطية على البيوت والاعتباض عن ذلك باسباب اكراهية كاستياق المحكوم عليه الى السبن فيناه على ذلك بين مأ مورو الضبطية بقيد التأ دبيات الشديدة ان يصادروا أهل البلاد بشيء من الاجرة نفذًا او عبناً في بجل الضبطية مابس وسمي بصادروا أهل البلاد بشيء من الاجرة نفذًا او عبناً في على ان بعند ابنار معلوا الرازياء مجزة لهم في خدمتهم في وان نبتى عارفات بيروت والشام وصداء وطرابلس أو الرازياء مجزة المساكر الشاهائية الى ان يصدق المتصرف على ان بعند ابنار معلووا الحدى المتصرف و بادادته والمتصرف ان بطلب من الحكومة العدكرية بسورية الامداد بكرب بالجنود الماضرة في الاحوال الغير العادية ار دعت الضرورة بعدان بسقرية بسورية الامداد بالجنود الماضرة في الاحوال الغير العادية ار دعت الضرورة بعدان بسقر مع المتصرف في الكبير سويان الضابط المعرن بالذات الرئيس الموما اليد) وان كان مختارًا ومسنة لا فرير التدابير الواجب المخاذها وهو (اى الرئيس الموما اليد) وان كان مختارًا ومسنة لا فرير التدابير الواجب المخاذها وهو (اى الرئيس الموما اليد) وان كان مختارًا ومسنة لا فرير التدابير الواجب المخاذها وهو (اى الرئيس الموما اليد) وان كان عفتارًا ومسنة لا فرير التدابير الواجب المخاذها وهو (اى الرئيس الموما اليد) وان كان عفتارًا ومسنة لا فرير التدابير الواجب المخاذه وهو (اى الرئيس الموما اليد) وان كان عفتارًا ومسنة لا فرير التدابير الواجب المخاذة المورة المدرق المنادية المنادية المورة المدرق المنادية المرازية الم

بامور الجند المحضة كاجراء الحركات والنظامات الجندية الا ان عليه مدة وجوده في الحبل ان يلزم معية المتصرف وبجري العمل تحت عهدته وفي حال اعلان المنصرف لقائد انجند وافادته رمحيًّا ان قد زال السبب الذي من اجله ورد العكر الى الجبال يجب عليه اخراجه منه "

(المادة الخامسة عشرة) ان الدولة العلية تجافظ على حقها العلوم بتحصيل ويركو الجبل العين الآن ثلاثة آلاف وخمسانة كبس وذلك على بد المتصرف على انه يحوز ابلاغ هذا القدر الى سبعة آلاف كيس عند الامكان بحيث ان المال المتحصل بخصص بادى، بدء لادارة الجبل ونهقات منافعه العمومية فان فضل منه شيء رد الناضل الى الخزينة وان اقتضت شدة الضرورة الى تحسين به بى الادارة مزيداً على التكاليف المهيئة فيرجع في تسوية المزيد الى مصاريف الخزينة الجليلة اما واردات البكاليك اي حاصلات الاملاك المهابونية فحيث انها ابست بداخلة شمن الويركو فيقيض اذخارها في صندرق الحيل فحساب الخزينة الجليلة مهاران السلطنة الدنية لا تقيم باداء في صندرق الحيل فحساب الخزينة الجليلة مهاران السلطنة الدنية لا تقيم باداء مصاريف المنازية عام بنقدم فيها فحسا

( المادة السادسة عشرة ) بجب تعبيل الشروع في احصاء نغوس اهل الجبل تعلاً محلاً وملةً ملةً و\*حج جمهم الاراضي المزروعة ونظم خريطة ساحتها

( المادة السابعة عشرة ) كل الدعاوي الكائنة بين أفراد وه أن الأدبرة وخوارنة الكنائس بكون فيها المظنون به او المتهم تابعين اللحكومة الرهبانيسة الا أو ناطاب الاسقفيات احالة ذلك الى مجلس الدعاوي العادية

( المادة الثامنة عشرة ) عِنه في عموم اما كن الرهبان مطلقاً اجارة اللاجئين اليها عمن تطليهم الحكومة رهباقًا كانوا أو من عوام الناس ( اه )

ان النافي عشرة عادة المسرودة آقفا هي النظامات الاساسية لجبل لبنان بيجب النظاما دستوراً للعمل الى ما شاء الله تعالى ، ومن مقتض ارادقي النقاطعة السلطانية الف يتوفر على الجبح كال الاعتناء والدقة في اجرائها ولنفيذها حرفاً حرفاً والخذر كل الحذر من مظافتها ، ، وابذانا بذلك صدر فراماني هذا العالى الشأن ، وقد كتب في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر لسنة احدى وتمانين ومائت بن والف هجر بة الوافقة السنة عشر من شهر ربيع الآخر لسنة احدى وتمانين ومائت بن والف هجر بة الوافقة السنة عشر مسيحية ( اه )



#### Mr. 1, 11 ... 1 1111

#### , J. 511, 2/16, 13

ختم جامع حوادث كتابنا النوس في منة المدا خواد الله ما دونا على أشا كتابه من حوادث سوريا عموماً ولبنان خصوصاً لا يقصد به الحط مرز مقام الده المنانية ولا لاشهار ملامتها بما اوقعته على رعاباها من اللابن و دروز وتسارى من الاء والمصائب لات كل ما فعلته كانت تعنقد به واجباً لبقاء سلطتها وحفظ البلاد له بدون معازع بل لاشهار سوء قصرفها معهم على تلك العلريقة طريقة الخداع والنفا ولملاءة ذلك الشعب الذي ساعدها على لنفيذ غابتها

وان قصده الاول وهو الوحيد بظهر للملاء حقيقة ما اختبره وتوصل الى معرفته ولكي بشهر استبداد الامراء وقصرف المشايخ مع الشعب الخامل وان الذي كتبه محمد عدوثه بنفسه والبعض من الحوادث اخذها عن ثقات القوم وهو يرجو الفاريء العد عن الهنوات اللغو بة والغض عن سقم العبدارة م وكان الفراغ من جمح كتابه مدالسبت الوافع في ٢٢ ت ٢ سنة ١٨٧٣









OLIN DS 97 .5 .M57 1908a